

## وَقفُ لِلّه تعَالَىٰمنُ خَادم الحَرَمَيْنِ الشَّريفَيْنِ اللَّلِكِ نَشِٰلُمَانَ بُرْغَيِّكْ العَزِيزِ آلسُعُود ولايجُوز بَيْعُهُه



Endowment for Allah's sake from the Custodian of the Two Holy Mosques King Salmān ibn 'Abd al-'Azīz Āl Sa'ūd

NOT FOR SALE





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْرَتُ فِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُّ وَعَلَى أَبْصَرهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَثُ فَزَادَهُ مُراللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَ انُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الْإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن للا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْكَمَاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَبَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهَ

مَثَلُهُ مُكَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَا رَافَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُرُّ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَالْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مِّسَوْافِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ أَلَدَّهُ لَذَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ أُلَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ آعَبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَّقُونَ ۞ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلتَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ عَوَّادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ١

الجُنْءُ الأَوَّلُ سُورَةُ البَقَرَةِ





وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَمِ كَيْ إِلَيْ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ ا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبُ وَنِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُّلَآءِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبَحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَ نَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئَهُم بِأَسْمَآيِهِمُّ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَدِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُّهُمَا ٱلشَّيَطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرْ لِبَغْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَ عَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ الجُنْءُ الأَوَّلُ سُورَةُ البَقَرَةِ

قُلْنَا ٱهْبُطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَآ أَوْلَمْ لِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَكِبَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ أَذُكُرُواْنِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْبِعَهْدِيٓ أُونِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّكَ فَأَرْهَ بُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِر بِلِّهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بَايَاتِي تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّ قُونِ ﴿ وَلَا تَلْسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْبِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوَةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١ ۚ يَلَبَىٰٓ إِسۡرَآءِ يِلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنَّعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْحَامِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْنِي نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُ لُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١



وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْءَال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَاب يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلآءُ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمُ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَفَأَلْجَيْنَكُمْ وَأَغُرَقِنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُهْ تَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَئِلَةَ ثُمَّا تَخَاذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ يَعْدِه عَوَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ١ ثُمَّعَفَوْنَا عَنكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلكَ لَعَلَّكُمْ مَتشَكُرُ وْنَ ﴿ وَإِذْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٨ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَ بَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ النَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّاكِ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُ مِ يَكُمُوسَيْ لَن تُوَّ مِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّبِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠ ثُمَّ بَعَثُنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَاظَامُونَا وَلَاكِن كَانُوۤ أَأَنفُسَهُمۡ يَظَامُونَ ۗ

الجُنْءُ الأَوَّلُ سُورَةُ البَقَرَةِ

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغۡفِرْ لَكُمۡ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلِاغَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ۞ \* وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلْنَا أُضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَكُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْمِن رِّزْق ٱللَّهِ وَلَا تَعۡتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامِ وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنِبْتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ ٱهْبِطُواْمِصْرَافَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّاجِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَلَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ أَثُرَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ آعْتَ دَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَاوَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةَ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَقً قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَا هُـزُ وَأَ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَالِينَ ١ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّا فَارِضٌ وَلَابِكُرْعَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَاْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ١

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي ٱلْحَرْثِ مُسَلَّمَةُ لَّاشِيَةَ فِيهَأْ قَالُولْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١٠ فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَأْ كَذَالِكَ يُحْى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ عَلَاكُمْ مِتَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّةَ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ \* أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ وِمِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُرْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَثْحَدِّ ثُوْنَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّجُوكُمْ بِهِ عِندَرَبّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١



أُوَلَا يَعْلَمُهُ نِ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ ونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِٱللَّهِ لِلَّشْ تَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكَتَبَتْ أَيْدِيهِ مْرَوَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ١ وَقَالُواْ لَنِ تَحَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعَـُ دُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ بَلَّ مَن كَسَبَ سَيَّعَةَ وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّعَتُهُ وَفَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ لَا تَغَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ﴿

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيتَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَوْلُآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُمْ مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ الخُرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْتُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّاتَعُمَلُونَ فَأُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرَّسُ لِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوح ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَتُهْ فَفَريقاًكَذَّبْتُهُ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا غُلْفٌ بَلِلَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَكُ مِّنْ عِنداللَّهُ مُصَدِّقٌ لَّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُ مِمَّاعَرَفُواْكَفَرُواْبِةِ عَلَكَمْتَ أُلَّلَهِ عَلَى ٱلْكَيْفِينَ ٨ بِنْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَأَنَفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزَّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ ع فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْءَ امِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلْ فَالرَتَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْ لَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأَنْتُمْ ظَلِامُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوَّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْ رِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١



الجُنْءُ الأَوَّلُ سُورَةُ البَقَرَةِ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ إِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوْاْ يَودُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَنِ كَانَ عَدُوَّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ونَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُ دَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآمِكَتِهِ عَوْرُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَ لَلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلُنَآ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتٍّ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أُوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْدَا نَّبَدَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَٱتَّبَعُواْمَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَلُوتٌ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَكَ تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْعِ وَزَوْجِةِ ٥ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ ٥ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُّ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ وفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ عَ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُوَّا وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَبَّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

الجُنْءُ الأَوَّلُ سُورَةُ البَقَرَةِ



| \* مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَا أَوْمِثْلِهَا ۖ أَلَمْ تَعْلَمُ أَتَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ أَلَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَالَكُ مِينِ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَمْرُ يُدُونَ أَن لَمْتَالُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلَ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْ يَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْحَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ إِأْمُر فِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِينُ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ جَجِدُ وهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْبُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ بَلَيْ مَنْ أَسُلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ وعِندَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَعَنَوْنَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ ثَمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُّلُمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَآبِكَ مَاكَانَ لَهُمْأَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآ بِفِينَ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَأً سُبْحَكَنَّةً وبَلِلَّهُ وَمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ ۚ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَـٰةٌ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيِّفُلَ قَوْلِهِ مُرتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُ مُّ قَدَ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَيُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَحَقَّ تِلَا وَتِهِ مَ أَوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٥ وَمَن يَكُفُ رِبِهِ عَفَا فُلْآيِكَ هُو ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَوْ عِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيّ إِبْرَهِ عِمَرَبُّهُ وَبِكَلِّمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ أَوَاذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْمِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَصَلَّى وَعَهِدُنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّا بِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرَكِمُ ٱلسُّجُودِ ١ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِ ٱجْعَلْ هَا ذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَٰتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُ م بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلَا ثُمَّ أَضَطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلتَّارِ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ



وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيحُ ٱلْعَلِيحُ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيَّ تِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِ مْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِ مْرَءَ ايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِكُ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِاً صَطَفَيْ نَكُ فِي ٱلدُّنْيُّ ا وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ أَمْرُنْتُ مِشْهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْ قُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَعْبُدُ وبَ مِنْ بَعْدِيٌّ قَالُواْنَعُبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهَا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتٌ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُنْءُ الأَوَّلُ سُورَةُ البَقَرَةِ

وَقَالُواْكُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيٰ تَهْ تَدُوًّا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِكُمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوۤ ا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ إِلَى إِبْرَهِهِ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبَّهِ مُولَا نُفَرِّقُ بَيْرَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ا فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِءَفَقَدِ ٱهۡ تَدَوَّاْ قَاءِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَلِدُونَ ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُخْلِصُونَ ﴿ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِكُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْهُودًا أَوْنَصَارَكَّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظُّلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أَمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُّ وَلَا تُتَكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ هَ



\* سَيَقُولُ ٱللَّهُ فَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل يِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَأً وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَبَّعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِلَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ قَدْنَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاَّةِ فَلَنُولِيِّنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَأْ فَوَلِّ وَجْهَاكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلۡحَرَامِ ۗ وَحَيۡثُ مَاكُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ مَٰۤطَرَةُ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلِ عَمَّايَعُ مَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُولْ ٱلْكِتَبَ بكُلَّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ قَمَاۤ أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُ مِينَ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِعِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِرِ ٱلظَّلِمِينَ ١ لَجُنْءُ الثَّانِي شُورَةُ البَّقَرَةِ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ اللَّهِ عَلَيْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُ تُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْكَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيَّهَا فَٱسۡتَبَقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَإِنَّهُ ولَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَافِرُ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَٱذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكَفُرُونِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمْوَاتُكَّ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ١ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصٍ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرٱلصَّابِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ٥ أَوْلَنَمِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَنَمِكَ هُ مُرْٱلْمُهُ تَدُونَ ۞ \* إِنَّ ٱلصَّهَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآ بِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواْعُتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلتَّاسِ فِي ٱلْكِتَٰبِ أُوْلَيَبِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَىٰ إِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١



الجُزْءُ الثَّانِي الْمُورَةُ البَقَرَةِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُون اللّهِ أَندَادَا يُحبُّونَهُ مُكَحُبّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِأَشَدُّحُبَّا بِللَّهِ وَلَوْيَرِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ الْإِذْيَرَ وْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُ وَأُمِنَّأً كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَاكَ طَيِّبًا وَلَاتَتَّبَعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعْ لَمُوتَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أُوَلَوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسَمَعُ إِلَّادُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمْ عُمْيٌ فَهُ مُلَايَعُقِلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ عِلِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن أَضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنْمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ أَوْلَيْهِ أَوْلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱشۡ تَرَوُا ٱلطَّهَ لَلَهَ بٱلْهُ دَىٰ وَٱلۡعَـٰذَابَ بِٱلۡمَغُفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ ١ المُخْرُةُ المَّانِي المُورَةُ البَقَرَةِ المَقَرَةِ المَقَرَةِ المَقَرَةِ المَقَرَةِ المَقَرَةِ المَقَرَة



ا \* لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَلَبَكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ع ذَوِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَلَمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَر ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوًّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُّ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُتَقُونَ ﴿ يَنَايَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءُ فَأَتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنُ ذَلِكَ تَخْفِيثُ مِّن رَّبَكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةُ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ وَبَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ هُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُكَمَاكُبُبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامَا مَعَدُودَاتَّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ ثُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَىٰ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْوَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبِيّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْةً وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيجٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانً فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ الجُنْزُءُ الثَّانِي الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ الْمُقَانِي الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَكْنَ بَلِيثِرُ وهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُو ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرِبُواْ حَقّ يَتَبَتّ لَكُمُ الْخَيْط ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّذِلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنَّهُ عَلِكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهِمَّ كَنَالِكَ يُبِيّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ رَيَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِنْ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ \* يَنْكُلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّ عَوَر أَ وَأَثُواْ ٱلْبُ يُوتَ مِر إِ أَبْوَابِهَا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلْأَدِينَ يُقَا يِلُونَكُمْ وَلَا تَعَادُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَادِينَ ﴿



وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتَنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيِّهِ فَإِن قَلْتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ فَإِنِ ٱنتَهَوَلْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَقَلْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْ أَفَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْخَرَامِ وَٱلْحُرُّمَتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهُلُكَّةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْ تُرْفَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبِلُغَ ٱلْهَدَىٰ هَجِلَهُ وَهَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ٥ فَفِدْ يَـٰهُ ۗ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِيِّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم مِ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُلُهُ وَحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَ ٱلْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقِ وَلَا جِدَالَ فِ ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَ لُواْ مِنْ خَيْرِيَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيُّ وَأَتَّقُونِ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَمَلَا مِّن رَّبَّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَٰتُ مِمِّنَ عَرَفَتِ فَأَذُ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِيِّ وَالْذَكُرُوهُ كَمَاهَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِن حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكُرَّا فَعِمنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ٥ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِتَنَافِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ أَهُ أُوْلَبَكَ لَهُ مْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ



\* وَٱذْكُرُ وِا ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُ ودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وَفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ عَوَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُعْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقَى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبَعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَأَعْلَمُوۤ الْأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَيْ حِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

الجُنْءُ الثَّانِي الْمُؤَوُّ الْبَقَرَةِ

سَلْ بَني إِسْرَءِ يِلَ كُرْءَ اتَيْنَ هُم مِنْ ءَايَةٍ بَيّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَة ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسۡحَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْفَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١ كَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقّ لِيَحْكُمُ بَبْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُ مُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا أُخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْ يَقِّهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ حَلَوْ إِمِن قَبْلِكُمَّ مَّسَّتْهُ مُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْرَالُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ١ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْم مَا أَنْفَقْتُ مِمِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلُّ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمٍّ وَعَسَمَ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى ٓ أَن يُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَسَّرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَشَعَلُونَكَ عَنَ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْقِتَالٌ فِيهِ كَبِينٌ وَصَدُّعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرُ فَأُوْلَدِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَنَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ \* يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِلُّ قُلْ فِيهِمَا إِنْ مُرْكِبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِ مَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونِ قُلُ الْعَفُو لَكَ عُلْكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١



الجُنْءُ الثَّانِي الْمُورَةُ البَّقَرَةِ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَامَيِّ قُلْ إِصْلَا حُ لَهُمْ حَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُ مَ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَغَنَتَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ ١ وَلَا تَنَكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَاتُهُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمٌّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنَ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أَوْلَنَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهُ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ وَلِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَأَذَى فَٱعْتَزلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوْبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ١ ا نِسَآ وُّكُمۡ حَرَٰثُ لَّكُمۡ فَأَتُواْ حَرَٰثُكُواْ لَيْ شِئْتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ

لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَّا إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُوفَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَتَةَ قُرُوعٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ نُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ُ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٱلطَّالَقُ مَرَّتَانٍّ ۚ فَإِمْسَاكُ إِمَعُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُو أَن تَأْخُذُولْ مِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بَدِّے تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاْ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودِ ٱللَّهِ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا عَيْرَةً وَفَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَ آإِن ظَنَّا أَن يْقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ الجُنْزُءُ الثَّانِي الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ الْمُقَانِي الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَّعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُ وَا عَايَتِ ٱللَّهِ هُ زُوَّا وَٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَعَكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْلْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِي ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَنَّ وَٱللَّهُ ا يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْشٌ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ مُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكٌ فَإِنْ التَوادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ الرَدتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أُوۡلَادُكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّاۤ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوۤ الْنَّالَةَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا مَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرَا ۗ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِ هِنَّ بِٱلْمَعْرُ وفُّ وَأَلَّاهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُ مبه عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوَّ أَكْنَتُهُ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَتَّكُمْ سَتَذْكُرُ ونَهُر ۖ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُر ٓ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْهُ وَفَأَ وَلَا تَعْزِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّأَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَمَتَعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مُلَهُنَّ فَرِيضَةً فَيضفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أُوَيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَٰ وَلَا تَنسَوُ اللَّهَ ضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

الجُنْزُءُ الثَّانِي الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ الْمُقَانِي الْمُؤْرَةُ الْبَقَرَةِ

كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوِةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ بِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُرْفَرَجَالًا أُورُكَبَانًّا فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُ وِالْآلِيَةَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱلَّذَينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوَجًا وَصِيَّةً لِّأَزُورِجِهم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ ۗ وَاللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ١ وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بٱلْمَعْرُ وفَّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أُلَّكَهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ١ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاعِلْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَنِيلُوّا قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ في سَبِيل ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِ وَا وَأَبْنَا آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَالِيلًا مِّنْهُ مّْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكَأَ قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْرِ ؛ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وبَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجُسْمِّ وَاللَّهُ نُوْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَيَقِبَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ عَفْشَ رَبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ مَعَهُ وقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّكَ قُواْ ٱللَّهِ كَمِمِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٥٠ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاَّةُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِرَ وَالْمُرْسَلِينَ ١



\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّنَ كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْمِيَّاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِمِّنْ بَعْدِمَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَكُمْ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخْلَةُ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا إِإِذْ نِهْ ٤ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَاشَآءً وَسِعَ كُرِّسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَوُدُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَلَهَ أَوَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذَىنَ كَفَرُ وَالْأُولِيَ آؤُهُ مُ ٱلطَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتُّ أَوْلَامِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَالَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَتِيٓ ٱلَّذِي يُحْي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي م وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عِمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبُ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَرٍّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ هَأُو كَٱلَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرُتُمَّ بَعَتَ أَهُو قَالَ كَمْ لَبَثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِّ قَالَ بَل لَّبَثْتَ مِاْعَةَ عَامِرِفَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِكَيْفَ نُنشِنُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَأُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبٌ أَرِنِي كَيْفَ تُحْى ٱلْمَوْتَكُ قَالَ أُوَلَمُ تُؤمِنُ قَالَ بَكِي وَلَكِكِن لِيَطْمَبِنَّ قَلْبِيُّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلَّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوٓ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُسْفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّالْعَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّلَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذََى ۚ وَاللَّهُ عَنيُّ حَلِيهُ ﴿ يَاۤ يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَتَلُهُ وَكَمَتَل صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ وصَلْدَا ۖ لَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِمَّاكَ سَبُوًّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١



لَجُنْءُ الثَّالِثُ سُورَةُ البَّقَرَةِ

وَمَثَلُ ٱلَّذِيرِ - يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِ هِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ لِ فِيهَامِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُوذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُ ونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اٰأَنفِقُواْمِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُرْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱلْلَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ فَ

نفش الحِرْب الحِرْب

وَمَآ أَنْفَقْتُ مِقِن نَّفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِقِن نَّذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِ- ۗ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَبُرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمٌّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآَّهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مُلَا تُظْلَمُونِ ﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلنَّانِيَ أَخْصِرُ وأ فى سَبيل ٱللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِي ٱلأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسيمَا هُمُ لَا يَسْكُلُونَ ٱلتَّاسَ إِلْحَافّاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِسِرَّا وَعَلَانِيَّةَ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيَحْزَنُونَ ١

لَجُنْءُ الثَّالِثُ سُورَةُ البَّقَرَةِ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوْ الْاَيَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبُّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرَّبَوُّ اوَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَّبِهِ عَالَتُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَنَمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَشِمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلرِّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ هَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِثُّؤُ مِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنكْ شُمْرِتَعُ لَمُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ رُو فَي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بَدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُهُ أَوْ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَايِّهُ بِٱلْمَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُ أَن يَكْتُبُ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْكَثْتُ وَلَـُمُلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْمَدِلْ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنَ مِن رّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَ لَا أَوْ تَضِلُّ إِحْدَلهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجِلَهُ ٤ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَٱللَّهِ وَأَقُوْمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىَ أَلَّا تَرْتِيابُوٓاْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُ وَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّكَ إِنِّ وَلَا شَهِيذٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وفُسُوقُ لِكُمِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١



\* وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُ والْحَاتِبَا فَرَهَانُ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّةً وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ ﴿ يِتَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي الْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ حُكُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَامِكَ يِهِ -وَكُتُبِهِ ٥ وَرُسُلِهِ ٤ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُسُلِهِ ٥ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخَطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَ آ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحْمِلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ عَوَاعُفُ عَنَّا وَأَغْفِرُلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

## 

\_\_\_\_\_مُاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ الَّمْ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيثٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو أَنتِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوۤ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُءَ ايَنتُ مُّحُكَمَكُ هُربَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأَخَرُمُتَشَابِهَكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِسَّةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُويلَةٍ وَمَا يَعَلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦكُلُّ مِنْ عِندِ رَبَّنَّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّاً وَأُوْلَنَهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَذَّبُواْ بِكَايَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُّ وَالْلَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ استُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّرُوبَ إِلَى جَهَنَّر وَبِشَ ٱلْمِهَادُن اللَّهِ اللَّهُ الله قَدْكَانَ لَكُمْءَ ايَــُةُ في فِئَتَيْنِ ٱلْنَقَتَّ فِئَةُ تُقَايِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ ٱلْعَايْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأَوْلِ ٱلْأَبْصِيرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِسَاءِ وَٱلْبَينِينَ وَٱلْقَسَطِيرِ ٱلْمُقَسَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ فَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلدَّنْيَا وَٱلدَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٤ \* قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ اللهِ



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أَلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسۡتَغۡفِرينَ بِٱلْأَسۡحَارِ ۞ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَآءِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِرِقَآبِمًا بِٱلْقِسْطُ لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مِّ وَمَن يَكْفُرُ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱڵ۫ڮؾؘۜڹۘ وَٱلْأَمِّيِّ نَءَأْسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَوَّاْ وَّإِن تَوَلَّوْاْفَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُ وِنَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أَوْلَيَمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِقِن نَّصِرِيتَ ۞

أَلَوْ تَرَالِيَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَابِ يُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ كِتَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُ مُرْتُرِيَّ وَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٣ ا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ ٥ قُل ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاَّهُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ قُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ا وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْ مِنْهُمْ تُقَالَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخَفُواْمَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

يَوْمَ تِجَدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّحْضَرَّ اوَمَاعَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّلُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدَاً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً ﴿ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِٱلْعِبَادِ ﴾ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَلِفِرِينَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰٓءَ ادۡمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ أَبِعَضُ هَامِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ أَمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنَّى ۗ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَليمُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَٱلْأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًّا قَالَ يَلَمْ يَعُرَأَنَّ لَكِ هَلَأً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١



هُنَالِكَ دَعَازَكَ رَيَّارَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طِيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَابِكَةُ وَهُوقَابِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقُابِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَقَدْ بَلَغَنَى ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَي قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيِّ ءَايَةً ا قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَّأُ وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَٰرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَنَكَةُ يَنَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءَ ٱلْعَالِمِينَ اللهِ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِيمَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُ لِ إِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلْمُسَمُّهُ ٱلْمَسِيحُ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

لِحُنْءُ التَّالِثُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

وَيُكِلِّهُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخَانُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ١ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْى ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَنَبَّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِقًا لِلْمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأَجِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَتَّقُولْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَانُكُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ \* فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَور مِنْهُمُ ٱلۡكُفۡرَقَالَ مَنۡ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلۡحَوَارِيُّونَ نَحۡنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونِ ﴿



ر بَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿ وَمَكَرُ وِا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَقِيَّكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ ا بَيْنَكُمْ فِيهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ فَأُعَذِّبُهُ مُعَذَابَ اشَدِيدَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِ مَأْجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكِرَالْحَرِالْخَكِيرِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَتَلَءَ ادَّمَّ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

إِنَّ هَاذَالَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ اللَّهُ فَسِدِينَ ﴿ قُلْ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡ هَـ دُواْ بأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ تُحَآجُونَ فِيٓ إِبْرَاهِهِمَ وَمَآ أَنُرَاتِ ٱلتَّوْرَياةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ هَآأَنْتُمْ هَآؤُلآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَالِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْ أَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَا مُّسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّابِفَةُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْحُرُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنَّتُمْ تَشْهَدُونَ ١

الجُنْءُ الثَّالِثُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنْتُمْ رَتَعَ لَمُونَ ١٠ وَقَالَت طَّآبِفَةُ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَاب ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَلَا تُؤْمِنُوۤ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُ مِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُم عِندَرَبُّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمن يَشَا أَءُ وَٱلْلَهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْ أُومِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْ أُومِن يُؤدِّهِ عِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا كَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَإِنَّ مَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ وَالَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ 📆 إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُرَاللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ٥



وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلۡوُكُ حَمۡ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنتِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَذْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَآمِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمِمُّ سُلِمُونَ ﴾ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبيِّنَ لَمَاءَاتَيْتُكُم قِن كِتَكِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ و قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوٓ أَقَرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم يِّنَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْهِ كَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ أَفَغَيْرَدِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١

قُلْءَ امَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَلَن ا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمَا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ أُوْلَى إِلَّ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَامِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ ا بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبَعُ دَ إِيمَنِهِمْ رَثُمَّ أَزْدَادُواْكُفْرَا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ٤ أَوْلَهِ كَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ وَمَا لَهُم مِّن تَصِرِينَ ١



لَن تَنَالُواْ ٱلْبَرَّحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦعَلِيمُ ﴿ ثُكُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَني \_ ۫ٳ۪ڛ۫ڗٚۼۑڶٳؚڷۜٚٳؗؗٙڡؘٲڂڗۜۄٙٳ۪ڛ۫ڗٚۼۑڷؙۼٙڸۏؘڡ۫ڛ؋ۦڡؚڹڨڹڸٲؙڹؾؙڗؘؖڶ ٱلتَّوْرَيِنَةُ قُلْ فَأُتُواْ بِٱلتَّوْرَيِنةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ۗ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَمْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِ بِمَرَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارًكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَالَمِينَ ١ قُلْ يَالَهُ لَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآَّةُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ يَرُدُّ وَكُرِبَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ١

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُدِي إِلَّى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ فَقَدْهُدِي إِلَّى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُو بِكُوْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرة مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ عَلَعَكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَنِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَرْتَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلُّكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَامِينَ ١

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلۡكِتَابِ لَكَانَ خَيۡرَا لَّهُمْ مِينَهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّالِي وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُكَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْقَكَ انُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكِر وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوفًا وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّ أَوَأُوْلَهِ إِنَّ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَل ريحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَثَالَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِ تُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَاهِهِ مُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١ هَنَّأَنتُ مَأْوُلآءِ تُحِبُّونَهُ مَوَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بٱلْكِتَب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ١ إِن تَمْسَمْ كُرْحَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُرْ سَيَّعَةُ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِينُكُ فَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

إِذْ هَمَّت طَّآبِهُمَّانِ مِنكُو أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونِ فَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَابَكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَيْٓ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنَدَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِمُسَوِمِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِلَّهِ ع وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡوۡيَـنَقَلِمُواْ خَآبِينَ ۗ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُرُ ۞ يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلدِّبَوَّا أَضْعَافًا مُّضَعَفَاً مُّضَعَفَاً مُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾



\* وَسَارِعُوٓا الَّي مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ نِظْمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أُوْظَلَمُواْ أَنْفُسَهُ مِذَكَرُ وِا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَنْهِكَ جَزَآ وُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِ مْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجُوْٱلْعَكِملِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَبُ فَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ هَا ذَابِيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُ دَى وَمَوْ عِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلَا تَهَنُّواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ شَ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّا مُنْدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠ وَلَقَدْكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبِل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِمِ ٱلرُّسُلُ أَفَايْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبَا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ تُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمِنْهَأَ وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَتِٰيُرُ فَمَاوَهَنُواْلِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنْهِ بَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ فَعَاتَمْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَاوَحُسْنَ تَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

الجُنْءُ الرَّابِعُ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ بَالْاللَّهُ مَوْلَكُ مُو لَكُ مُو مَوْلَكُ مُو هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ١ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّغِبَ بِمَاۤ أَشَرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَ نَأْ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِهِ عَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُ مْ فِي ٱلْأَمْر وَعَصَيْتُ مِمْنَ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَ لِيَكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَه لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ \*إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَلُوُونَ عَلَى آخَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّر لِّكَيْلا تَحْزُنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمُّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



ثُمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْفَيِّرَأَمَنَةَ نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنْكُمْ وَطَالَهَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِليَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمِ مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مُّاقَٰتِلْنَاهَ هُنَّا قُلُ لَوْكُنتُمْ فى بُيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمِّ وَلِيَبْتَكِي أَلْلَهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْ مَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ فَي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُّ وَٱللَّهُ يُحْي ع وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرُ ١٠٥ وَلَبِن قُتِلْتُ مُوفِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُلَمَغُفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرُمِّمَا يَجْمَعُونَ ٥

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْتَمُونَ ١ فَيَمَارَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا تَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكِّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمِّ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِهُ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَالكَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ شَ هُمْ دَرَجَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ع وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ أَوَلَمَّا أَصَبَتْكُمْ مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا خَالَى الْمَا الْمُ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَمَآ أَصَلِكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَايِتُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوَادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعَلَمُ قِتَالَا لَا تَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَفُوكِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكِتُمُونَ ١ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلْ فَأَدْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُكْ اللَّهُ أَحْيَا أُعِند رَبِّهِ مُ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَا عَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لهِ ۦ وَيَسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْرِيَلْحَقُواْ بِهِ مِ مِّنْ خَلِفهِمْأَ لَّاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْ لِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّ قَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ رُسُوَّ وُ وَأَتَّبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُل عَظِيمِ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُغَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّوِّمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّ وَلَهُمْ عَذَا كِ أَلِيهُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْنٌ لِّإِنَّفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤا إِنَّمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَّةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَظِيمُ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمُ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمُ إِنَّ فَوَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَاءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْرًالَّهُمُّ بَلْ هُوسَ يُزُلُّهُ مُ سَيْطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ١

الْ عِمْرَانَ اللَّهِ عُمْرَانَ اللَّهِ عُمْرَانَ اللَّهِ عُمْرَانَ اللَّهِ عُمْرَانَ اللَّهِ عُمْرَانَ

لَّقَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحۡنُ أَغۡنِيٓآهُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَبِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْ نَآ أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّا أَرُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ فَإِن كَذَّ بُولِكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَن ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَارًّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ ﴿ \* لَتُبْلَوُنَ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُر ٓ مِنَ ٱلَّذِيرِ َ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوۤ إِٰأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِرٱلْأُمُورِ ١



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وِلِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَفَنَ بَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِ مَ وَأَشَ تَرَوْاْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيكَا فَبَشِّي مَا يَشْ تَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَاتَحْسَ بَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هَا إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِلَايَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبِ ١ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ربَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَا الطِلْرَسُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصار ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ عَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْلَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَّا سيِّ اِتِنَا وَتَوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّى لَاۤ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم مِّن ُ ذَكَرا أَوْ أَنْتَى لَ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيَرهِ مْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِ لُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُ مُرسَيِّ عَاتِهِ مُوَلَأَذُ خِلَنَّهُ مُرجَنَّاتٍ تَجُري ﺎٱڵأَنْفَكُرُ ثَوَابَا مِّنْ عِندِٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ <sub>و</sub> حُسۡنُ ٱلتَّوَابِ ۞ لَايَغُرَّنَّاكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ في ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَاثُ قَلِيلُ ثُمَّمَأُونِهُ مُرجَهَ لَمُّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَاكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّـ قَوْاْ رَبَّهُ مَ لَهُ مُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِرِ. تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْتُ لِلْأَبْرَادِ ۞ وَإِنَّ مِر ﴿ أَهُل ٱلۡكِتَٰبِ لَمَن يُؤۡمِر بُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزلَ إِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ أَنزلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَدَبِكَ لَهُ مَ أَجْرُهُ مَ عِندَ رَبِّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ الجُنْءُ الرَّابِغُ سُورَةُ النِّسَاءِ





لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقَرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضَا ﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوَلَا مَّعْرُ وِفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعَافًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَــ تَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَاسَـدِيدًا ﴾ إنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوٰلَ ٱلْيَتَاحَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونِهِ مْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّلُ ٱلْأُنْثَيَابُنْ فَإِن كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ ٱثْنَتَايْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلِكُ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلِكُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةُ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْدِيْنُ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ فُكُرُلَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ لَكُو نَفْعَا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١



\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزُوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُر ؟ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ فَلَكُمُ مُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْآمَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُرُأَ أُوْأَخُتُ فَلِكُمِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّهُ دُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمۡشُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوۡدَيۡنِ غَيۡرَمُضَاۤ رِ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ اللَّهِ عَلِيهُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَمَرِ · يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ رَعَذَابٌ مُّهِينٌ ١

ۗ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمۡ فَٱسۡ تَشۡهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىٰ هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِلًا ٥ وَٱلَّذَانِ يَأْتَيَٰنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينِ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَنَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ حَتَّىۤ إِذَاحَضَرَأَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْفَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَابِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهَاً ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْبِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُ وهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدِتُّ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيِّعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمَامُّبِينَا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا عَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَا بَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إلَّا مَاقَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِوَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْرَتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا ا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَنْ بِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ الصَّلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١



\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلِنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُم مُّخْصِنِينَ غَيْرَمُسَلفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَهِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَغْضُكُمْ مِّنْ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَت مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمّْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَاكِ مُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ يِ أَن تَمِيلُو إُمَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓا أُمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوۤا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الْتَحْدُمُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المُحْمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارَأْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهِ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَنُدُخِلْكُم مُّدْخَلَاكَ رِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْ أَمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَىٰ بِعَضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْ تَسَوُّا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا أَكْ تَسَانُي وَسْكَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهِ يَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ

ٱلرِّجَـالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَ قُواْ مِرِ ۚ أَمْوَالِهِ مَّ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُر ٓ فَعِظُوهُر ٓ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاحِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَاتَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنَ أَهْلِهِ عُوحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَّ ۚ إِنِّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ \* وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عِ شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِن وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِٱلْجُنُبُ وَٱلصَّاحِبِ بٱلْجَنَب وَ ٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ هُغْتَ الَّا فَخُورًا ۞ ٱلَّذَينَ يَبْخَـلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِلَّهِ وَأَعْتَ دُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّ هِينًا ١



الجُنْءُ الحَامِسُ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وقَرينَا فَسَآءَ قَ يِنَا ﴿ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْ لِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةَ يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِن كُلَّاأُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُوُلآءِ شَهِيدًا ١٠ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَيٰ حَتَّىٰ تَعُلَمُواْمَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سبيل حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُمْ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوۡلَكَمَتُ تُرُالنِّسَآءَ فَلَمْ بَحِدُواْمَآءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

الجُنْرَةُ الحَيامِينُ الْمِسَاءِ الْمِسَاءِ الْمِسَاءِ الْمِسَاءِ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلْيِلَا ﴿ يَمَا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَالَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكِ بِٱللَّهِ فَقَدِا أَفْتَرَيْ إِذْمًا عَظِيمًا ١ ٱَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّظْرَكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ } إِثْمَا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُو إِنْصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِلْبَتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُٰلِآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

الجُنْرَةُ الخَامِسُ سُورَةُ النِّسَاءِ

أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَضِيرًا ١ أَمْرَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَعَلَىٰ مَاءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَقَدْءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِ مِمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُ مِمَّنْ عَامَنَ بِهِ وَمِنْهُ مِمَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِنَا سَوْفَ نُصليهِ مَنَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مُجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُ وقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا لَّهُمْ فِيهَا أَزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلْهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِلَّهِ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الْطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱڵٲٛمۡرمِنكُمۡ ۗ فَإِن تَنَزَعۡتُمُ فِي شَيۡءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمُومِ ٱلْأَخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَامَنُواْ بِمَآأُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاخُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَويُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالْابَعِيدَا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوْاْ إِلَى مَآ أَنزَلِ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِثْصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِّ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إلَّا إِحْسَنَا وَتَوْ فِيقًا ﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِرْ فَأَغُرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلِ لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِ مْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَاۤ أَرْسَـٰ لَنَامِنِ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ بِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤاْ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَـدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَا رَّحِيـمًا ۞ فَلَا وَرَبّلَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّلَا يَجِدُواْ في أنفُسِهِ مْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠

الجُزْءُ الخَامِسُ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَلَوْأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْ مِن دِيْ كُرُمَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلُوٓ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَنِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّ نَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَدِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ باللَّهِ عَلِيمًا ١٠ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو أَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَينَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُلِيَّتَني كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَفَوْزَاعَظِيمًا ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَايِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١



وَمَالَكُمْ لَا تُقَايِلُونَ في سَبيل ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَال وَٱلنِّسَآءِوَٱلْولَدِنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْجُنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلغُوتِ فَقَاتِلُوٓا أَوْلِيٓاءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَضَعِيفًا ١ أَلْمُرَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْمَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمِكْتَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَرَتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيٍّ قُلۡ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَيْنَمَا تَكُو نُواْ يُدْرِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ بَقُولُواْ هَاذِهِ ٥ منْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيَّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ ٥ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْلُاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

لِجُزْءُ الْحَامِسُ سُورَةُ النِّسَاءِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّكِ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بِرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَاَهَا كَتِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْن أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَاتَبَعْتُهُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قِلْيلَا اللَّ فَقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْاْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ انصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعُ شَفَعَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُفْلُ مِّنْهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُفْلُ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتَا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ إِ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١



ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيكٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ \* فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوَتَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَأَءً فَلَاتَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أُولِيٓاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَاقٌ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمۡ أَن يُقَابِتلُوكُمْ أَوْ يُقَابِتلُواْ قَوْمَهُمٌّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَىٰكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُوْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَىكُ مُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيَكُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَامُّ بِينَا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِينَةُ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهۡلِهِ عَ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِ مِّيتَاقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى الْهُلِهِ ٥ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْ رَيْن مُتَا إِحَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاضَرَبْتُ مْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِن دَاللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوٓ اللهِ اللهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١

الجُزْءُ الخَامِسُ سُورَةُ النِّسَاءِ

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أُوْلِي ٱلظَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأُمُولِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡخَ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّكُهُ مُ ٱلْمَلَآ كَتُ ظَالِمِيٓ أَنَفُسِهِمْ وَالْواْفِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنِّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَأَ فَأُوْلَدَ إِنَّ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَةٍكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعۡفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمْهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِنْمَ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَأُجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن تَقْصُرُ وِاْمِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ۚ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوَّا مُّبِينًا ١



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةِ فَلْتَقُمْ طَآبِفَ ثُهُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمَّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَيٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمٌّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِملُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرأُو كُنتُم مَّرْضَيَ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَ فِينَ عَذَابَا مُّهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْقَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودَا وَعَلَى جُنُو بِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوْقُوتَ السَّوَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَ أَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَارَّحِيمَا ۞ وَلَا تُجَدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَا أَنتُمْ هَأَوْلَآ و جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِراًللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِهُ ع وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّابَفَ ثُومِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمَّ وَمَا يَضُرُّ ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ أَللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١



\* لَآخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أُوْمَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمَا ١٠٠ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سبيل ٱلمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَن يُشْرَكِ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلْ بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَّنَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ﴿ لَّعَنَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَتَخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنَّانَّهُمْ وَلْأَمُونَةُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَ مِ وَلَاَّمُونَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُتَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَن وَليَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُ سُرَانَا مُّبِينَا اللهِ يَعِدُهُ مُر وَيُمَنِّيهِمِّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ١٠ أَوْلَا إِلَّا غُرُورًا ١٠ أَوْلَا إِلَّا مَأُوكِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَداً ۗ وَعُدَاللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِن اللَّهِ قِيلَا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوِّءًا يُجْزَ بِهِ عَ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَراُّوۤ أَنْتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ ۗ فَأُوْلَنَٰهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونِكَ فِي ٱلنِسْكَأَءَ قُل ٱلنَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتِونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَقْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١ الجُنْءُ الحَامِسُ سُورَةُ النِّسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَاً وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ اللَّهِ مَا صُلْحًا وَٱلصَّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤ ا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَضِ تُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّامِن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيبًا جَمِيدَا اللهَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَا أَيْذُهِ بَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١



\* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَق عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوالُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرَا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّأَ فَلَاتَتَبَعُواْ ٱلْهَوَيَ أَنِ تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْتُعْرِضُواْفَإِتَ ٱللَّهَكَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِي نَنَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٤ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِيّ أَنْزَلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بُاللَّهِ وَمَلَنْبِكَتِهِ عَوَكُنْيُهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَلْابَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّكَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفِّرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغِفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرا لَمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاجًا أَلِيكًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيُبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ مَفَتَحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَهُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْكُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَوْلُآءٍ وَلَا إِلَىٰ هَ وَهُولَا أَهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ١ عَنَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ ا ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكَافِينَ أَوْلِيّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجَعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُّبينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُ مُنصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًاعَظِيمَا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١



\*لَا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٠٠ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَفُرُ بِبَغْضِ وَيُريِدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ يَمْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَاب أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَبَاعِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْسَأُلُواْ مُوسَىٓ أَكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓ الْرَيَا اللَّهَ جَهَرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلِمِهِمَّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَامُوسَين سُلْطَانَا مُّبِينًا ١٠ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ لَقَا غَلِيظًا ١

فَبِمَانَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٥ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِسَى ٱبْنَ مَرْيَمَرَرُسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَهِى شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِمنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَكُؤُمِنَنَّ بِهِ عَقَبْلَ مَوْتِهُ عَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَيِظْلُمِر مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَصْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدُنَالِلْكَنْفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآأَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ سَنْؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١



\* إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَمْنَ بَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَدرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ١ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَاهُ مَعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكٌ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا اللهُ رُّسُلَا مُّبَيِّتِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْ دَ ٱلرُّسُ لِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهُ وَوَٱلْمَلَابَكَةُ يَشْهَدُونَۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْضَ لُّواْضَلَالْا بَعِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَالِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبَّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَغُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَالُهَا إِلَى مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِنْ أَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلُّهُ عَوَلَاتَ قُولُواْ ثَلَتَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْسَ لِلَّكُمُّ إِنَّا مَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَٰدُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى باللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰ إِكُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ الْمَلَىٰ عِبْدَا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰ إِلْمُ اللَّهُ عَبْدَا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰ إِلَىٰ الْمُقَرَّبُونَ اللَّهُ عَبْدَا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُقَرَّبُونَ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلْمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيَسْتَكْ بِرُفْسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ مَ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهُ و وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱستَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيْعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِينًا ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى يُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ١

الجُنْءُ السَّادِسُ سُورَةُ المَائِدةِ

## المُنْوْرَةُ المُنْائِلَةِ

بِنْ \_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرَّحَٰنِ ٱلرَّحِي حِ

يَّنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اُوَفُواْ بِالْعُقُودَ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَغْكِمِ إِلَّا مَايُتِكَ عَلَيْكُمْ مَعْ عَيْرَمُ حِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُّ إِنَّ اللّهَ يَخُكُمُ مَا يُرِيدُ فَي يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُواْ شَعَامِراً لللّهَ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَيْمِدَ وَلَا الْقَلَيْمِدَ وَلَا الْقَلَيْمِدَ وَلَا الْمَيْمِ اللّهِ وَلَا اللّهَ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُو ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّه بهِ ع وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيُومَ أَخْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَى وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَن ٱضْطُرّ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُرُ ۚ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِح مُكَلِّبِينَ تُعَاِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمِ أُحِلَّ لَكُو ٱلطَّلِيّبَكُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ عِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبِلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٌ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُوَّا وَإِن كُنتُم مِّرْضَيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَأَحَدُ مِّنحُم مِّنَ ٱلْفَآيِطِ أَوۡ لَاَمۡسَ تُمُ ٱلِنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجَدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَةٌ مَايُرِيدُ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُمُ بِهِ ٤َ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّا قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِتَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىَ أَلَّا تَصْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّـ قَوَىِ ۖ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞وَعَـدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا أَوْلَلَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنَكُمْ وَأَتَّقُواْ أَللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّل ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَامِنْهُمُ أَثْنَى مِعَشَرَنَقِيبَا أَوْقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُ مُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَحُفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيْتَافَهُمْ لَعَنَّكُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱڵٚڪَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۦ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ٤ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيكَ مِّنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١



وَمِنَ ٱلَّذَينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّا نَصَدَرِيٓ أَخَذُنَا مِيشَقَهُمْ فَ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونِ ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْمَا مِّهَا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْرٍ قَدْجَآءَكُم مِّرَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۞ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ مِقِرِبَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ عِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِلَى لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَ مَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْرَبَ مَرْيَهَ وَأَمَّـهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْنَهُ مَا يَخَ لُقُ مَا يَشَآ أَءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِ عِ قَدِينُ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحِن أَبْنَوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ وَقُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَوْإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُوْعَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيثُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ أَذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكَوْمِ الْدَخُلُولُ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرَيَّدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ أَن قَالُواْ يَنمُوسَيۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَخُرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُمِمُّؤُمِنِينَ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَيِّ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَاۤ أَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَوَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ إِلَّانَفۡسِي وَأَخِي ۖ فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَـٰنَا وَبَيۡنِ ٱلْقَوۡمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مْأَزَيِعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ 📆 \* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مِنَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِرِ - ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَتُ لَنَّاكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلُكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَرُواْ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ و نَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُريَهُ وَكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَلُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا ٱلْفُرَابِ فَأُوْرِيَ سَوْءَةَ أَخِيُّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَوْءِيلَ أُنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسُ ابِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ إِنّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ أَاللَّهُ مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ أَلَّا أَرْضِ جَزَا وَاللَّهُ مِنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْيُصَلِّبُوٓاْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِم وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُ مَخِزَيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمٍّ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ عَلَيْهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِبِمٌ ۞ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللهُ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّ مَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاأَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثُ ۞ \* يَاأَيُّهَا ٱلْرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِيرَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَفُوَهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً ع يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَفَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ سَيَّا أُوْلَامِكَ ٱلَّذِينِ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ ١



سَمَعُونَ لِلْكَذِبِأَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِ أَوَ أَعْرِضْ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مُ فَانَ يَضُرُّ ولَكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينِ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّ نِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخَشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَأَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ١ وَكَتْبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّرِيِّ بِٱلْسِنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَ فَارَةٌ لُّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَى إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٥

لجُنْءُ السَّادِسُ سُورَةُ المَائِدَةِ

وَقَفَّيْ مَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَعَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيَّةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُـ ذَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيل بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَدِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحُقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَبَّعِ أَهُوآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَأً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيِّبْلُوكُمْ في مَا ءَاتَكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبَعُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ١ وَأَنِ ٱحْكُم بِيَنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓ اَءَهُمْ وَٱحۡذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنزَلِ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ إِفَآعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ لَفَسِ قُونَ ١٠ أَفَحُكُمَ لَّهُ لِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥



\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰۤ أُولِيٓٓ أُولِيٓ أَء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِينَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَيَ أَن تُصِيبَنَا دَابِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمُرِمِّنْ عِندِهِ ع فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنْفُسِهِمْ نَكِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَلَوُكُو إِلَّا إِنَّا أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ مَفَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَفْسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ مَوَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ يُجَهِدُ وِنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمۡ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَئَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُولْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَاءً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنْتُمُّومُومِنِينَ ٥

الجُنْرَةُ السَّادِسُ سُورَةُ المَائِدَةِ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوَا وَلَعِبَأَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّايعَقِلُونَ ۞ قُلْيَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِهَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَاوَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرُكُمْ فَاسِقُونَ ٥ قُلْهَلْ أُنْبِّكُمْ بِشَرِيِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتُ أَوْلَبَكَ شَرُّتُ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيل فَ وَإِذَا جَاءُ وَكُرْ قَالُوٓ اءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ وَدَخَرَجُواْ بِفِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ١ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبَشِّى مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوْ لِا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْمَارُعَن قَوْلِهِمُٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُٱلْشُحْتَّ لَبَئْسَ مَا كَانُولْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ لَيْفَ يَشَأَهُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَأَتَّ قَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَادُّخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مِين رَّبِّهِ مِلَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةُ مَُّقَتَصِدَةً وَكَتِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَنفِرِينَ۞ قُلۡ يَنآهُمَلَ ٱلۡكِتَبِ لَسۡتُمۡعَلَىٰ شَيۡءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبَّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَّأُ فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ مُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيتَاقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْرُسُلِّكُّ كُلَّمَاجَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَالَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرَيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١



الجُنْرَةُ السَّادِسُ سُورَةُ المَائِدَةِ

وَحَسِبُوٓ إِ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ قَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَتِيرُ مِّنْهُمَّ وَٱلْلَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ١ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُم وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنِهُ ٱلنَّالُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ تَالِثُ ثَلَتَنَةٍ وَمَامِنَ إِلَهٍ إِلَّآ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُر أَنَّ يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعَبُدُ ونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَحْقِ وَلَا تَتَبِعُوٓا أَهُوَاءَ قَوْمِ قَدْضَلُواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

لُعربَ ٱلَّذَينَ كَفَرُواْمِنَ بَنِي إِسْرَةِ يِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَ ذَلِكَ بِمَاعَصَواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِشُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَيْ كَا يَعْنَا مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِبَشْ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُ ونَ ٥ وَلَوْكَ انُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّتِي وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مِ أَوْلِيّآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مُونَسِقُونِ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينِ أَشْرَكُوَّاْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةَ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَكُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعْيُ نَهُمُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُولْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ١



وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَثَبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَاۤ أَوْلَابِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرَّمُواْ طَيّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُ وَاْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعۡتَدِينَ ۞ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُالَّتَهُ حَلَالَاطَيِّمَأَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوفِيٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّارَ يُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَ أَةِ فَمَن لَرْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلَتَةِ أَيَّامِ ۚ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَنتِهِ عَلَمَ لَكُوْ مَنْ اللَّهُ لَكُوْ وِنَ ال يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿

الجُنْءُ السَّابِعُ سُورَةُ المَّائِدَةِ

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوْقِّ فَهَلَ أَنتُم مُّن تَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحُ فِيمَاطَعِمُوٓا إِذَامَا أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ يِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وِعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمُ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدَا فَجَزَآءُ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرَ فِّي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزيْزُ ذُو الْتِقَامِ ۞



أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ومَتَعَا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُ مْ حُرُمَاً وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ أَلْتَهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِّلْتَاسِ وَٱلشَّهَرَ الْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَدَيِّذَ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُل لَا يَشْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلُوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَي يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَإِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسَعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهُ ٥ قَدْسَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ هُمَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَجِيرَةِ وَلَاسَ آبِيةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِئَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

لَجُنْءُ السَّايِعُ سُورَةُ المَّايُدَةِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَا لَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولُوكَانَءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ فِي يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُ نَبِّكُمُ بِمَاكُنتُ مُ تَعَمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرُكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَان بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبَتُ مُ لَانَشْ تَرَى بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلَانَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّآ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَا أَوْ يَخَافُوۤا أَن ثُرَدَّ أَيْمَنُ أَبَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ



\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَلَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّرُ ٱلنَّاسَ فِٱلْمَهْدِ وَكَهْلَّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِكِ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُولْ بى وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَتَ اوَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ زُيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ الجُنْءُ السَّايِعُ سُورَةُ المَّايِّدَةِ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْنِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَا لِّأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُم فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَا مِّنَ ٱلْعَامِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَاهَ مِن مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَا في نَفْسِي، وَلَآ أَعْلَمُمَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنَّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَنِي بِهِ ٤ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَامَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٍّ وَإِن تَغَفِرْلَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدۡقُهُمُ لَهُمۡ جَنَّتُ تَجۡرى مِن تَحۡتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا أَبَدَأً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شَيلتِهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

## سُورَةُ الأنْعَ عَلِيْ \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِي ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي حَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُرَّ قَضَى ٓ أَجَلَّ وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱللَّهَ مَوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِيَّكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ١ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ عَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزُءُونَ ٥ أَلَمْ يَرَوْاْكُرَأُهُ لَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمَ نُمكِّن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارَا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ

تَغَرِى مِن تَعَتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنَا ءَا مَنْ بَعَدِهِمْ قَرْنَا ءَا حَرِينَ ۞ وَلَوْنَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَبَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينُ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْ فَلَا يُنظَرُونَ ۞ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكَا لَقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞

لَجُنْءُ السَّايِعُ سُورَةُ الأَنْعَامِ

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَ الَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُمِمَّاكَانُواْبِهِ عِيَسْتَهْزِءُونَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ أَنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيةِ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَإِ أَنْفُسَهُ مَ فَهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ \* وَلَهُ ر مَاسَكَنَ فِي ٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِهُ وَلَا يُطْعَهُ قُلُ إِنَّ أَمِرِتُ أَنْ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ ۞ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِ فَقَدْرَحِمَهُ وَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ١ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً - وَهُوَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ١



قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُشَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ ابْيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِنَكُم بِهِ عُوَمَنَ بَلَغَ أَيِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَيْۚ قُل لَآ أَشۡهَدُ قُلۡ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ ۚ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْأَنَفُسَهُمۡ فِهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ۞ وَمَنۡأَظَامُ مِمَّنٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُو ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ۗ تُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرْ كَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ۚ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْاْكُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَّحَتَّيٓ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهٌ ۗ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنَّهُ سَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَىٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَكَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ ٥ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِ مَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بٱلْحَقُّ قَالُواْ بَكِي وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكْنَتُمْ تَكَفُّرُونَ ١ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْ يَاحَسْرَتَنَاعَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَمَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهَوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَى ٓ أَتَكَهُمۡ نَصَرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِلَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَإِن كَانُ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِاللَّهِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١



\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذَينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْ تَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ - قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمۡ لَا يَعۡاَمُونَ ﴿ وَمَا مِن دَاتَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَايِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّ أُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ مْ يُحْشَرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكْرُهِ فِي ٱلظُّلْمَاتِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَ يُرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُّشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَيِرِمِّن قَبَالِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ فَلَوْلَا إِذْجَاءَهُم بَأَسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَكَمْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَا أُوتُوٓاْ أَخَذَنَهُ مِبَغۡتَةَ فَإِذَاهُمِمُّبۡلِسُونَ ۗ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَتَعَعَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ أَنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ ا بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا أُنْرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّاۤ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥ وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓ الْإِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ عَ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَ وَقِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مُرمِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

لَجُنْ وُالسَّابِعُ سُورَةُ الأَنْصَامِ

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوۤا أَهَآؤُلآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِئَاۚ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيْمُ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوَآءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهۡتَدِينَ ۞ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَل تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ } إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُللَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ \* وَعِن دَهُو مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلۡبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسْقُطْ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ٥



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ٥ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُمُ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأُسْرَعُ ٱلْحُسِبِينَ اللهَ قُلْمَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلْمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّإِن أَنجَانَا مِنْ هَاذِهِ النَّكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرِّبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ فَ قُلْهُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَغْضِ النَّارُكِيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَ وَكَذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَمَاعَلَىٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَشَوْ ءِ وَلَكِن نِكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ وَدَرَا لَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِرْ بِهِۦٓأَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَاكَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَاشَفِيهُ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكَسَبُوًّا لَهُمْ شَرَاكُ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَ انُواْ يَكْفُرُونَ ١ قُلُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُوَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيِّ إِلَيْهِ تُحْشَرُ ونَ ﴿ وَهُوَ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١



\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبْيِهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا وَالْهَدُّ إِنَّ أُرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًّا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَصَرَ بَازِغَا قَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّهَ آلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّهْمَسَ بَازِغَةَ قَالَ هَا ذَا رَبِّي هَاذَا أَحْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَعَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ وُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ١ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّـمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ وقَالَ أَتُّكَ جُّورِنَّ فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيَّا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَثْمَرَكُ ثُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُرْتَعَ لَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أَفْلَيَهِ أَفْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمِمُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَاهِيمَعَلَىٰ قَوْمِهِ ٤ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَآ أَهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَ دَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَا رُورِنَ وَكَ ذَالِكَ نَجَهَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَأَ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱڵؙۼڵؘڡؚينؘ۩ٙۅؘڡؚڹ٤ٵڹٳۧڡ۪ۄ۫ۅۮؙڗؚؾۜؾۿؚۄ۫ۅٳڂ۫ۅؘڹۣۿ۪؞ؖٚۄۘٳؙؙۘٞڿؾؘڹؽؘڬۿؙۄٞ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ٤ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٤ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَوَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَنَوُّلَآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَابِكَفِرِينَ ﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلَهُمُ ٱقْتَدِهُ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۞

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلْتَاسِ تَجْعَلُونَهُ وَلَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِمَّا وَعُلِمْتُم مَّالَمْ تَعَالَمُوٓا أَنَتُمْ وَلَآءَابَآؤُكُمْ قُل ٱللَّهُ ثُرَّدَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يلْعَبُونَ ١ وَهَلِذَاكِتَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُوْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِ مْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ أَظَالَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَامِكَةُ بَاسِطُوۤ أَيْدِيهِمْ أَخْرُجُوۤ الْنَفْسَكُورُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ مَاينتِهِ عَنْ مَاينتِهِ عَنْ مُؤْمِنًا فُرَدَى كَمَاخَلَقُنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمِمَّا خَوَّلَنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُو رِكْمْ وَمَانَرَيْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل



\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيَّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُو ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيثُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ١٠ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنْشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَكُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذَى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُل مِن طَلْعِهَا قِنُوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتِبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً ٱنظُرُوٓا إِلَى تَمَرِهِ عِإِذَا أَثَمَرَ وَيَنْعِهُ عَ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ وبنينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ ووَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ و صَاحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

· ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَهَ إِلَّا هُو حَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَأَدْرِكُ هُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ التَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَوَالِغَيْرِ عِلْمِ كَنَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَرْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُ مَ فَيُنَبِّئُهُ مِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مَرْلَبِن جَآءَتُهُمْءَ ايَةُ لَّكُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنْقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

الحِيرَةُ وَالسَّامِ وَ



\* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ مُ الْمَلَابِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرَيَا عَلَيْهِ مَكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْ إِلِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُقًا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ مَ إِلَك بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَـلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٥ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْ تَرِفُواْمَاهُ مِمُّقُ تَرِفُونَ ﴿ أَفَعَ يُرَالْلَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَا وَهُوَاُلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُمَٰزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلًا لَامْبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَبِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِّهِ عَ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَيَتِهِ عَمُؤْمِنينَ ١

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رُتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُو آبِهِم بِغَيْرِعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَذَرُواْ ظَهِ رَٱلْإِثْمِ وَبَاطِ نَهْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَصْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٥ وَلَاتَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَر أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ولَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَهُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيآ بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أُوَمَن كَانَمَيْتَافَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ وُوْرَا يَمْشِي بِهِ عَ فَيُ النَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ وِفِي ٱلنُّظ لُمَتِ لَيْسَ بِخَادِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْكَلِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ عَايَةُ قَالُواْ لَنَ نُّؤَمِر - حَتَّىٰ نُوْتَىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَالٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

المرزب ١٥

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْ لَكُمِّ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ ويَجْعَلْ صَدْرَهُ وَضِيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ۞ \* لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَوعِن َ رَبِّهِمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْتُثُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسُّ وَقَالَ أَوْلِيآ وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَابِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَاۤ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَّلْتَ لَنَاۚ قَالَ ٱلنَّارُمَثُوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إَلَّامَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَٰلِكَ فُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَأْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٓ أَنفُسِنَّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ١

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعَ مِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَسْتَخُلِفٌ مِنْ بَعْدِكُمِمّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمِ وَاخْرِينَ شَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَكَوْمِ ٱغْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَ الْواْهَ لَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَا ذَا لِشَّرَكَ آبِنًّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آبِهِ مَ فَكَرِيصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِمْ مِّسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ أَوُّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْسِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ١

وَقَالُواْ هَاذِهِ ٤ أَنْكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَ ٓ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْكَمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْكَمُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُو رِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَجِنَّا وَإِن يَكُن مَّيْـتَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمٌ عَلِيهُ وَ اللَّهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أُوۡلَادَهُمۡ سَفَهَا بِغَيْر عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآ ءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتِ مَّعُرُوشَاتِ وَعَيْرَمَعُرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن تَمَرِهِ عِ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ويَوْمَ حَصَادِهِ ع وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَّبِينُ شَ



تَمَنِيَةَ أَزُوَجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِراً لأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَنِّ نَبِّونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ الْأَنْتَيَنِّ نَبِّونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ ٱلْإِبِلَ ٱثْنَايِنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَ ٱثْنَايِّ قُلْءَ ٱلذَّكَرينِ حَرَّمَ أُمِرا لَأَنْ تَيَيْنِ أَمَّا الشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنَ اللَّهُ اللَّ أَمْكُنتُمْ شُهَدَآءً إِذْ وَصَّلْكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاً فَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَالِيْضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِفْي فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ فَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِٱلْحَوَايَ أَوْمَاٱخْتَلَط بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُـرَكُواْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلآءَابَآ وُنَا وَلاَحَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَنَالِكَ كَنَابَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْرِحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ١٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِخَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَا لُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلَاًّا فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞\* قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١



وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُ لَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكِيِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتِ ذَا قُرْبَكَ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَ لَّكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَمَ لَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلَةٍ عِ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللَّهُ مَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَقْصِيلَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ هَأَن تَقُولُواْ إِنَّمَآ أَنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْن مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ ١٠ أَوْتَقُولُواْلُواْلَوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ عَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ السَّنجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ ايكتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْتَظِرُوٓاْ إِنَّامُنتَظِرُونَ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَالَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءَ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُأَمْتَ الِهَمَّا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَئِ إِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونِ ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إلى صِرَطِ مُنستَقِيمِ دِينَاقِيمَامِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَامَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَوَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا الْوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَا أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَكُمْرُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورُ رَّحِيمُ ١



١٤٠٤ الأعَالَيْ بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيرِ الْمَصَ ﴿ كِتَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبُ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبَعُواْمَآ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبَكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُ وِنَ ٢ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَكَا أُوْهُمْ قَآيِلُونَ ۞ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَلَسَّعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَسَّعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَ زينُهُ وَفَأُوْلَبَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَمْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُقِا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَى يَشُّ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ١

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَإِذْ أَمَرْ تُكَّ قَالَ أَنَا حَيْرُمِّنَهُ خَلَقْتَني مِننَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبَّر فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ نِيۤ إِلَّى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويۡتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ إِنَّ ثُمَّ لَا تِيَنَّهُ مِمِّنَا بَيْنِ أَيْدِيهِ مِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمُّ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْءُومَامَّدْحُورَاً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْوَلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّرَمِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَمُ السَّكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَامَا وُدِيَ عَنْهُمَامِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانَهَىٰكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلُوٓ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُلَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُقُّمُّ بِينُ شَ

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُ كُولِبَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعٌ إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَلَبَيْءَ ادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَرِي سَوْءَ لِتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْثُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ١٤ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ ويَرِيكُمْ هُوَ وَقِبَيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓءَابِآءَ نَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِّ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلَّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿



\* يَبَنِي ٓءَادَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّلِيّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَابِمُونَ ٢ يَبَنِيۡ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَتَّكُو رُسُلُ مِّنكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُو ٓءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاحَوۡفُ عَلَيْهِمۡوَلَاهُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْعَنُهَاۤ أَوْلَيۡبِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلتَّارِ ۖ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْلَرُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَٰذَّبَ بَايَتِهِ ٤ أُوْلَنَهِ كَ يَنَالُهُ مِنْضِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلْنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِ مَأَنَّهُ مُكَانُواْ كَغِرِينَ ۞

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمۡمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِّكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُولْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتَ أُخْرَلِهُ مِ لِأَوْلَلَهُمْ رَبَّنَاهَآؤُلَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ١ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَنِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَلَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلِنَا لِهَذَا وَمَاكُّنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقُّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

وَنَادَيْ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِأَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا ؘڗڹُّنَاحَقَّا فَهَلَوَجَدتُّم مَّا وَعَدَرَبُّكُوحَقَّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّتَ مُؤَذِّنُ ٰ بَيْنَهُمُ أَن لَّعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَغْرَافِ رِجَالُ يَعْرَفُونَ كُلَّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجِنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَرْيَدْخُلُوهَا وَهُرْيَطْمَعُونَ ١ \* وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِقَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْحَبُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعُرفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْمَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَنَوُلَاةٍ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلِلآ أَنْتُمْ تَخَرَنُونَ فَي وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ ٱلنَّارِأَصَحَبَ ٱلْجِتَةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيُوْمَ نَسَىٰهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَجْحَدُ ونَ ٥



وَلَقَدْ جِئْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِرهُدَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مِيَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلُ قَدْخَسِرُ وَإِ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأُمْرِقِي ٓ أَلَالَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ مِن اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَامِينَ ١ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِلاَيْحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعَّا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرُل بَيْنَ يَدَى رَحْمَتُهُ وَحَقَّمْ إِذَآ أَقَلَتْ سَحَاباً ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلّ ٱلتَّمَرَٰتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تِذَكَّرُونَ ٥

لَجُنْءُ النَّامِنُ سُورَةُ الأَعْرَافِ

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ وِبِإِذْنِ رَبِّهِ عَوَالَّذِي خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ عِفَقَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأَمِّن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعَامُونَ ۞ أُوعَجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِّن رَبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُوْ لِيُنذِرَكُوْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ \* وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ الْعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١



قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِكِنَّ رَسُولٌ مِّن رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

أُبُلِّفُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ مَنَاصِحٌ أَمِينُ ﴿ أَمِينُ اللَّهِ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُرْ ذِكْرُ مِّنَ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِ قَوۡمِرۡفُوحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذُّكُرُ وَاْءَ اللَّهَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ قَالُوٓ الْأَجِئْتَنَا لِنَعَبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَأَؤُنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُ نَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ١٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنَى فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَرَّكَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتًّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْ قَوْمِ آعَبُ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتْكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبَكُمْ هَذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْءَ اليَّةَ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَا فَأَذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡنَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَمَرُواْمِن قَوْمِهِ ولِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَضَوْرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱكْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُّهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْتِمِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنُّمْ قَوْمُرٌ مُّسْ فُونَ ١

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَ يَتَكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُ وِنَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًّا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَرَ أَخَاهُ مِشْعَتْ مَأْ قَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ و قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَاكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثُوْمِنِينَ @ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْءَ امَرَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاً وَٱذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قَالِيلًا فَكُتَّرَكُمٌّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُن صَانَ طَآبِفَ أُن صَانَ طَآبِفَ أُن صَانَ طَآبِفَ أُن صَانَ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي ٓ أَرْسِلْتُ بِهِ ۦ وَطَآبِفَ ٱ لَّمْرِيُوْمِنُواْ فَأَصْبُرُواْ حَوِّرًا يَخَكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ ١



\* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ قَالَ أَوَلَقِ كُنَّاكُرهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَاۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبَا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْفِيهَاْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبَا كَانُواْ هُمُ الْخُسِرِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُّ فَكَيْفَ ءَاسَيْ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيّ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُ مْ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّكَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَرَكَاتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُ مِأَسُنَا بَيْنَا وَهُمْ مَنَابِمُونَ ﴿ أُوَأُمِنَ أُهُلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَصَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مُ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ فَهُ مُ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ١ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْتَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَامُواْ بِهَمَّا فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْرَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠

سُورَةُ الأَعْرَافِ الجيز أوالسّاسِعُ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُمِّن قَوْمِ فِرْعَوْتَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَحِرُ عَلِيهُ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِن حَاشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمٍ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوۤاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن ثُلْقِح وَإِمَّا أَن تَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ۞ قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّاۤ أَلْقَوَاْسَحَرُوٓاْ أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُ مْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيرِ اللهِ \* وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنۡ أَلِقَ عَصَاكَّ ۚ فَإِذَاهِىَ تَلۡقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَلِغِرِينَ ﴿ وَٱلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِحِدِينَ ١



قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكُوْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَا آهْلَهَا فَسَوْفَ تَعَامُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبِّنَا أَفْرَغُ عَلَيْنَا صَبْرًل وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقُوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحَى - نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَوَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّرَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا النَّا هَاذِهِ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيَّتَةُ يَطَيّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَةً وَأَلَا إِنَّمَاطَا بِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْ تَرَهُ مُلَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْتِنَابِهِ ع مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسُحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَاتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ اللهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكُّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنْرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَوْءِيلَ ١ فَلَمَّاكَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأُوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ بِمَاصَبَرُوَّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَوْلَا مُتَبِّنُ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنَجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمُ ١٠ \* وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْ فِنَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَأَرْ بَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَا رُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِتَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ وفَسَوْفَ تَرَىنَيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ ودَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا الْوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١



قَالَ يَعمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَ بِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ٓءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ وِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةَ وَتَفْصِيلَا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَسِقِينَ ١٠ سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن مَرَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَىّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَلِفِلِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَلِقَآ إِهِ ٱلْآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُ مَّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَتَّخَذَ قَوْمُمُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ عِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوارُّ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ وُلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَ لُّواْ قَالُواْ لَهِن لَّهُ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِشَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجِلْتُ مُ أَمْرَرَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْرى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّرَتَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورُ رَّحِيمُ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّكِيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتَنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ٥



\* وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَمَنْ أَشَآَّةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّيَ ٱلْأَنِي يَجِدُ ونَهُ مَكَتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَالِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلهُمْ عَن ٱلْمُنكِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّلِيّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَنَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزلَ مَعَهُ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مِمْلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآإِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱللَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ - وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ١

وَقَطَعْنَهُ مُ آثَنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَا وَأُوحَيْنَ إِلَى مُوسَى ٓ إِذِ ٱسْ تَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَلُّ فَٱنْبِجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْعِلَمَكُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُ مّْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِ مُرَّالْفَ مَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلْسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْحِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدَا نَغَ فِرْ لَكُوْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَرِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبَـدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلْسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَسَالُهُ مُعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّةِ كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ مِيَوْمَ سَبْتِهِ مُرشُّرَعًا وَيَوْمَ لَايسَبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ ثُمِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْمَعْذِرَةً إِلَى رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُ وِاْ بِهِ عَ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَنِ مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠٠ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوُنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْتُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَا ٱلْأَذْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِ مْعَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مِمِّيتَاقُ ٱلْكِتَب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهً وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَاتَعْ قِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِينَ ١



\* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذَّكُرُ واْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنَفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبُّكُمۡ قَالُواْ بَكِي شَهِدۡنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوۡمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْذَاغَفِلْينَ ﴿ أَوْتَقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكِ ءَابَآ وُنَامِن قَبِلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمِّ أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَنَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعَنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَكُ فَمَثَلُهُ وَ كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَتَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَاْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٠٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ أَلَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١

ۚ وَلَقَدۡ ذَرَأْنَالِجَهَ تَمَكَٰيرَامِّنَ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنِسَّ لَهُمۡ قُلُوبٌ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْءَ اذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَتِيكَ كَٱلْأَنْخَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَنِفِلُونَ ﴿ وَيِّلَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَ بِفِّهِ سَيْجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونِ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ الْمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقّ وَ بِهِ عِنْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ لَيْدِي مَتِينُ ﴿ أَوَلَمُ يَتَفَكُّووْاْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُمُّبِينُ ١ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُ مِنْ فَبَأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ١٠٠ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّيٌّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوۡ تَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ أُلَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرَ أُلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١



قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَمِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ فَلَمَّآءَاتَ لَهُ مَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ وشُرَكَآءَ فِيمَآءَاتَنَهُمَّأَ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُّقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ مَنَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُ مَ يَنصُرُ ونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُولُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْنَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُر صَدِقِينَ ١ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ٓ أَمْرَلَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بَهَّآ أَمْلَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل اَدْعُواْشُرَكَ آءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

الجُنْءُ التَّاسِعُ سُورَةُ الأَعْرَافِ

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَرَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنَفْسَهُمْ مَيَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ مَينظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِن نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوَاْ إِذَا مَسَّهُ مَرَطَنَ إِثُّ مِنَ ٱلشَّيْطُن تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمِمُّبْصِرُونَ ٥ وَإِخْوَنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبُّعُمَا يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ مِن رَّبِّي هَلاَ ابَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَكَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرْعَ ٱلْقُرْعَ ٱلْقُرْعَ الْقُرْعَ الْ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ وَوَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرْحَمُونَ ۞ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَيفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايَسَ تَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَيَسُجُدُونَ ١ ١٠٠٠





## المنافقة المناقة المنا

## 

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَ قُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم وأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَينِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ﴿ ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يَتُوكَ لُونَ ﴿ اللّهِمْ وَمَعْفُونَ ﴾ أَلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجَكَ عِند يَنفِقُونَ ﴿ أَوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ وَرَجَكَ وَبَكَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ ﴾ ورِزْقُ كَرِيمُ اللّهُ وَمِمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَينِيكَ بِالْحَقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوْمِونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَوْمِونَ وَهُمْ مَينَظُرُونَ ﴾ وَإِذْ يَعِدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ أَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ أَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنَ أَنَّهُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ وَإِذْ يَعِدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ أَنَّهُا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ أَنَّهُا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنَ أَنَّ وَالْمُؤْمِنَ أَنَّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ أَنَّهُا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنَ أَنَّ وَإِذْ يَعِدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنِ أَنَّهُا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤْمِنَ أَنَّ وَالْمُؤْمِنَ أَنَّهُ الْمَدَى الطَّا بِفَتَيْنِ أَنَّهُا وَهُمُ مَا يَعْفَرَا أَنَهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ أَلَاهُ وَمُدَى الْقَالَا فِقَتِهُمْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ أَوْلَا الْمُؤْمِنَ أَلَونَ أَنَّ وَإِذْ يَعِدُ مَا تَبَيَنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ أَنَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْمِنَ أَنْ أَنْ أَلَا أَلْمُؤْمِنَ أَنْ أَلَالُونَ أَوْلَ أَنْ وَالْمُؤْمِنَ أَلَونَا أَلَا الْمُؤْمِنَ الللّهُ وَالْمُؤْمِنَ أَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا أَوْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ أَنْ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الللّهُ الْمُؤْ

ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتُهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَٱلْكَفِرِينَ ۗ

لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُريدُ

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَوْ وَأَلْمُجْرِمُونَ ٥

إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ يِّنَ ٱلْمَلَدِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَيٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِ - قُلُو بُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُو بِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ ١ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَكَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْاْسَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَةً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلْعَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُ مُراً لَأَذَبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهِ مَ يَوْمَدِذِ دُبُرَهُ ۚ إِلَّا مُتَحَرِّفَا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّهُ وَبِئْسَٱلْمَصِيرُ ١





وَٱذۡكُرُوٓا اللَّهُ مُعَلِّكُ مُّسۡتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَتِ كُمْ وَأَنتُمْ تَعَامَونَ ١ وَآعْ لَمُوٓ النَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْعَنَكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ ذُواللَّفَضْلِ الْعَظِيمِ فَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِّبِ تُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّمَاءِ أَوِٱغْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣

وَمَا لَهُ مُ أَلَّا يُعَذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِيَاءَهُ وَإِنْ أُولِيَا قُولُوا إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءَ وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَات بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُولْ إِلَى جَهَتَمَ يُحْشَرُونَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ فَيَرَكُمهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و في جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَلْتِلُوهُمْ مَحَةً ١ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وَإِلَى اللَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكَ عُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ



﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْ تُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ قَالْلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَا ّخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَ لَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَبِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُريكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًاۗ وَلَوْ أَرَبِّكَ هُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِيَ أَعَيْنِكُمْ قِلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أُعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرَاكَ انَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ فَيَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُّ وَأَصْبِرُ وَالْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْبَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّى جَارُ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي يُ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَالًا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يُزُّحَكِمُ ١ وَلَوْ ا تَرَيَّ إِذْ يَتُوفِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَآبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَلَاكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمّْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

الجُنْءُ العَاشِرُ سُورَةُ الأَنفَالِ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِ رَبِّهِ مْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِ مِ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْتَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّ وَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُ مَرْثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُ مُلِعَلَّهُ مُ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوّاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقَ ٱللَّهِ وَعَدُقَكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّالِمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مِهُوٓ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ عَالَيْهُمَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنْكُ أَيْغُلِبُواْ أَلْفَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ١ الْأَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّا ثَةُ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِائْتَانِيْ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلَفُ يَغَلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ شَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيثُ اللَّهُ يُولِدُ الْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيثُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْ ثُرُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْ تُرْحَلِلًا طِيِّبًا وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ ١

يَكَأَيُّهُا ٱلنَّتَى قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَغُورُ رَّحِيمُ ١٥ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُ وَا أَوْلَآ إِكَ بَعْضُهُمْ أَوۡلِيٓآءُ بَعۡضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتهم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنَصَرُ وَكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْنُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيْنَقُّ وَالْلَهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ وُبَعْضِ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُ ُكَبِيرُ ۞وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤاْ أُوْلَنَهِكَ هُـُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّ ٱلَّهُ مِمَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ۗ





لِحُنْءُ الْعَاشِرُ سُورَةُ التَّوْبَةِ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّ مُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفَوَهِ فِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَسِعُونَ ٨ ٱشْتَرَوْا بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةُ عَ إِنَّهُ مُرسَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينَ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَتُواْ أَيْمَانَهُ مِينَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَا تُقَايِّلُونَ قَوْمَانَّكَ ثُوّاأَيْمَانَهُمْ وَهَــمُّواْ بِإِخْـرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُــم بَدَءُوكُمْ أَقَلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ مَا لَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

الجُنْءُ العَاشِرُ الوَّوْبَةِ

قَتِلُوهُ مَ يُعَذِّبْهُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِ مَ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ أَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُّواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَمَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُ والْمَسْجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلرَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِكَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥



الجُزْءُ الْعَاشِرُ سُورَةُ التَّوْبَةِ

يُبَشِّـُ رُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةٍ مِّنَهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتِ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِعِمُ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَآ بِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ۞ قُلْ إِن كَاتَ ءَابِ ٓ أَوُّكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُّ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخَشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ أَحَبَ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْدِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَرُحُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْ تُمُمُّدُ بِينَ أَنْ تَأَنَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاآَّهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيهُ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بِعَدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُ مْعَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَ ان شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مرَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَنيدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِ مِنَّ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ قَتَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ النَّيْ الْخَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَهَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوّاْ إِلَّا لِيَعْبُ دُوّاْ إِلَىهَا وَحِدَّاً لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ١



يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْنُورَالْتَهِ بِأَفُوهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُوْرَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِينَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلْيمِ اللَّهِ فَكُمَى عَلَيْهَا فى تَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوكِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَامَاكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنِدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمُّ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهر ﴿ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓ الْأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُّ يُضَلُّ بِهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وَعَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ وَعَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّرَ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالُهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ا ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَنَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضَّ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْتَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْن إِذْهُ مَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّاً فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وبَجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَإِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَالُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١

المُورَةُ التَوْبَةِ الْعَاشِرُ التَوْبَةِ

ٱنفِرُواْخِفَافَا وَثِقَالَا وَجَاهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فى سَبِيل ٱللَّهِ ذَالِكُ مْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّأْتَّ بَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوانْسَتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ عَفَا أَلَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَةً ، يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ۗ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنكُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسۡتَوۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِٱلۡاَخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُ مْفَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّونَ ٥٠ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةَ وَلَكِن كَرَهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاحَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَاكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١



لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَتُّولُ ٱعْذَن لِي وَلَا تَقْتِيُّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مَوْرَحُونَ ٥ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّامَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَكِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَ ٓ إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَيْنَ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ ۖ فَتَرَبَّصُوۤاْ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُورِتَ ﴾ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أُوْكَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كُفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥

الجُزْءُ الْعَاشِرُ سُورَةُ التَّوْبَةِ

فَلَا تُعۡجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُ هُمْ وَهُمْ كَفِرُ وِنَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِنكُمْ وَلَكِتَهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَاتٍ أَوْمُدَخَلَا لُّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّهُ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقِيابِ وَٱلْفَ مِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَرِيضَةً ُ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَا ذُنَّ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِرِ ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١



يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِلْرُضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَ خَلِادًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِ مُ قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا خَوُضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ عُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَّعَفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتُ مُّقِيمُ

الجُزْءُ الْعَاشِرُ سُورَةُ التَّوْبَةِ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ كَانُوۤ ٱلۡشَدِّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكۡتَرَأُمُوۤ لَا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَ ٱلَّذِي خَاضُوًّا أَوْلَهَكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِ يَمْ وَأَصْحَلِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتِفِكَتِ أَتَتَهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيّنَاتُّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوَاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أُوَّلِيَاءُ بَغُضِّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ ۅٙڗڛؙۅڶڎؙؖٷؖٲٛۏڶٙؠٙڮٙڛٙؿۯڂمۿمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنيزُ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ وَرِضُوَنُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ التَوْبَةِ الْعَاشِرُ التَّوْبَةِ الْعَاشِرُ التَّوْبَةِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُ مُرجَهَ لَم وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَخِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْبَعُدَ إِسْلَمِهُمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ بِنَالُوْاْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلَّهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِهِ مَا فِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُمْ فِيٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَهِنْ ءَاتَكَ مِن فَضَيلِهِ عَلَنَصَدَ قَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّيلِحِينَ ١٠٥ فَكَمَّآءَاتَلَهُم مِينَ فَضَلِهِ عِبَخِلُواْ بِهِ عُوَلَوْا وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْ رِضُونَ ١٠ فَأَعْقَبَهُ مَ نِفَ اقَافِي قُلُوبِهِ مَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِيَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ١ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ مَسَخِرَ أُللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ



لجِئْزُ الْعَاشِرُ سُورَةُ التَّوْبَةِ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أُولَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ ع وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ فَحَ ٱلْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُوٓا أَن يُجَهِدُوٓا بِأَمۡوَلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرُهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِ قُونَ ١ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَإِذَا أُنِزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنْكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١

الجُنْءُ الْعَاشِرُ سُورَةُ التَّوْبَةِ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَيْبِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَثُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مَعَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلصُّعَفَاءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِنسَبِيلَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ \* إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسۡتَءۡذِنُونَكَ وَهُمۡأَغۡنِيٓآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْ مِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فِي تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ ١ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَا وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ ٱلدَّوَآبِرَعَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّوَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يُؤْمِرُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرُ ٱلْآخِر وَيَتَخِذُ مَا يُنِفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمْ سَيْدْخِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ] إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ١

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمِّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّ بُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ ١ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَلِحَا وَءَا خَرَسَيِّنَا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمَّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّهُمُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلْمُ يَعْلَمُوۤ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ فَي وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّ ثُكُمُ بِمَاكُن تُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ لَا تَقَمْ فِيهِ أَبَدَأَ لَّهَمْ جَدُّ أَيْسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِينِ ﴿ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَكَهُ عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرضَوَنِ خَيْرٌ أَمْ مَّنَ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَارِفَٱنْهَارَ بِهِ عِي نَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوَمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَاْ رِبِـَةَ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٍّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ \* إِنَّ أَلِلَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمَوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِتُلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْ تَلُونَ ۗ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُدْءَانَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْ دِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ عَ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١



ٱلتَّكِيبُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلَى قُرْبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مَأْنَّهُ مَأْصَحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ مِرَلِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلَّهِ وَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَر لَأُوَّاهُ حَلِيثُ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحْي ع وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ تُكَرَّتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُونُ رَّحِيمُ اللهِ

وَعَلَى ٱلتَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْحَتَّىٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مَ أَنفُسُهُ مُ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّرَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغَـرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَرِ رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنَفُسِهِمْ عَن نَّفَسِةِ - ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُلَا يُصِيبُهُ مُظَمَّأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَاوُنَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُقِ نَيْلًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُولْ يَعْمَلُونَ شَ\* وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَـنِفِرُواْكَ آفَّةً فَلُولًا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١



يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلَذِهِ عَ إِيمَنَّأُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ صَاغُواْ وَهُمْ مَكَافِرُونَ ١٠٠٠ أُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُ مْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِر مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ نَظْرَ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَبِكُم مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتٌ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ اللَّهِ الْعَظِيرِ اللَّهِ الْعَظيرِ

## ڛؙۜۏڒٷؙؽؙۺؙ \_\_مِٱللَّهِ ٱلرَّحِي الْرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلۡكَفِرُونَ إِنَّ هَلْذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ ﴾ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ ٱلنَّذِي خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَكَى ٱلْعَرْشِّ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بِغَدِ إِذْ نِهِ ۦ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ٣ الِيَهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ وَيَبْدَؤُواْ ٱلْخَاقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ فُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَدَٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابِّ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحُقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونِ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَافِلُونَ ۞ أَوْلَمْ إِنَّ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِ مْرَبُّهُمْ بإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُولِهُ مَرِفِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمَّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِ هِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّمَسَهُ وكَذَلِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَا كَانُولْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجَنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَعَلَىٰكُمْ خَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْءَ ايَاتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَآ أَوْبَدِلْهُ قُلْمَايَكُونُ لِيٓ أَنۡ أَبَدِّلَهُ مِن تِلۡقَ آبِي نَفۡسِيٓ ۚ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىٓ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَبْكُم بِلَّهِ ع فَقَدْ لَبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبَالِةً عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هَوَ لُآءِ شُفَعَوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَحِدَةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَالِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهُ عَ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُوهِ فِي ءَايَاتِنَا قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلنَا يَكْتُبُونِ مَاتَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَالْمَآ أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمِّ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّا ثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحُيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعُ مُحَتَّحَ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَآزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمُّونَا لَيْلًا أَوْنَهَا رَافَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّرْتَغْنَ بٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥



\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرُنُ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَامِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةُ مَّالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَآ أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعَامِّنَ ٱلْيَلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُرٌ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ١ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلضَّالَّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ حَقَّتْ كَاِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَ قُوٓاْ أَنَّهُ مُرَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿

ۚ قُلۡ هَلۡ مِن شُرَكَاۤ إِكُمْ مَّن يَبۡدَؤُا۟ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلٱللَّهُ يَبۡدَؤُا۟ ٱلْخَافَقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُمُّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقَّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَايَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مَّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُ مِمَّن يُؤْمِنُ بِهِ عُومِنْهُ مِمَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ عُورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْوُنَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُمِمَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُ مُ يَظْامُونَ ١٥ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُولْ مُهْتَدِينَ ٥ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مَٰ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۚ وَلِكُلّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا اللَّوْعُدُ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ١ قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ وبَيَتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ ءَ ٱلْأَن وَقَدَ كُنتُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ \* وَ يَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٥



وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا َّفْتَدَتْ بِدِّهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَّا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَيْحْي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَنْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبَكُمْ وَشِفَآءُ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْ مَتِهِ عَفِيذَ إِلَّ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن يِّرْزِق فَجَعَلْتُ مِمِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُ تُرَهُمُ لَايَشُكُرُ وِنَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعَزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَصْعَبَرِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

أَلَا إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةَۚ لَاتَبْدِيلَ لِكَالِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَاْللَّهُ وَلَدَّأً سُبْحَنَةً، هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَن بِهَا ذَاْ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُلَمُونَ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَاعُ فِي ٱلدُّ نَيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ١



\* وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَبْهَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُوا بِعَايَتِنَّا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ تُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ عُرْسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ - بِعَايَدِتنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَا لُوٓ إِنَّ هَذَا لَسِحْرُمُّبِينُ ١ قَالَ مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَكُم لَسِحْرٌ هَلَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ۞قَالُوٓ إِأَجِعْتَنَا لِتَلْفِتَنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا إِمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِ بِكُلِّ سَحِرعَلِيمِ ﴿ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونِ ۖ ۞ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْقَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِّمَاتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَالَا خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنِهِ بِنَ ٥ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَبَيْتِرا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وزينَةَ وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَلَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْحَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞



قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبَعَانَ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ وَجَوَزْنَابِ بَيْ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتُبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيَاوَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ عَبْوُا إِسْرَاءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٥ ءَ آلَكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِعَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ١ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَمُبَوَّأَصِدُقِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّلِيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْحَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْجَاءَكَ الْخُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مِا يَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِدِينَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّءَ ايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

فَلُولَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَائَتَ تُكُرُهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغُني ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَالَهِ مَّر قُلْ فَٱنتَظِرُوٓ أَ إِنَّى مَعَكُم ِمِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنَجِّب رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ عَيْصِيبٌ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَا وَهُ عِبَادِهِ عَلَا وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِمِّهِ وَمَن ضَلَّ | فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوْحَقَ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَحُكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٥ ڛؙۜۏڒۊؙۿۅٛۮۣ الَرْ كِتَكِ أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُ وتُرَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ خَبِيرِ ١ ٱلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُو ثُرَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَعًا حَسَّنَا إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَلِ فَضَلَّهُ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥



\* وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ۞ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ مَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزُءُونَ ١ وَلَمِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْوُسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَبِنَ أَذَقَنَكُ نَعُمَآءَ بَعُدَ ضَرَّآءَ مَسَّنَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيًّ إِنَّهُ لِلَفَرِ فَخُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآ بِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُوْجَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ مَفْتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١ فَالَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَنَ كَانَ عَلِيَ بَيَّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ -كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِفِي وَمَن يَكْفُرُ بهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ وَفَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ الَّظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَيْهِ كَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشِّهَادُ هَلَوُّلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

المرزب ٢٢

أَوْلَنَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُون ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ۞ أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَكُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ مَتَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعْ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثٌ ٥ أَن لَا تَعَبُدُوٓ اللَّاللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ١ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَزِكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَانَرَبِكَ ٱتِّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ١ قَالَ يَلَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَءَاتَكِني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْلَهَاكُرِهُونَ ١

وَ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا اللَّهِ بطاردِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَاكِنَّ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَكَقُومِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِثُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكْثَرَتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أَقَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن ا يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُّهُ ا قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا تُحُرِمُونَ ١٠٠ وَأُوحِيَ إِلَى نُوْجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسْ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ١



وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مُّن قَوْمِهِ ع سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِنْ تَشَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَشَخَرُمِنكُمْ كَمَاتَشَخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحَلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَ امَنَّ وَمَاءَ امَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَ آ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبْنَيَّ أَرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قَالَ سَنَاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقَاعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِي ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ فُرُحُ رَبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْ لِكُ إِنَّهُ وعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَكَ تَتَعَلَن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِي أَمُّرُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيِهِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَهِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَدُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَاكُ أَلْمُ ١ قِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِر إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْ تَرُونَ فَ يَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَقَوْمِ ٱسۡتَغُفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَـزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْلُ مُجْرِمِينَ ١ قَالُواْ يَكُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَيْكَ بِعُضْءَ الْهَتِنَا بِسُوعَ ۗ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَيْهُ وَفَي اللَّهِ عَلَي دُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآبَّةِ إِلَّاهُوَءَاخِذُ إِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ٥ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ وشَيَّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجِّينَكُهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ١٥ وَتِلْكَ عَالَّهُ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَالتَّبَعُوٓ الْمُرَكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ٥ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُ مُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴿ \* وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَـعَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم ِمِّنَ إِلَه ٍ غَيۡرُهُۗ وهُوَأَنَشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُهُ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّتُونُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ١ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَنَّآ أَتَنْهَانَآ أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١



قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ لَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُكُّو فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَلْقَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ١٠ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ تَلَاتَةَ أَيَّامِ وَعُدُّعَيْرُمَكُذُوبِ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِبِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِينُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيَرِهِمْ جَاشِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ١ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُولْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَالَبِثَ أَنجَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَلَمَّارَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَابِمَةُ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ١

ۚ قَالَتَ يَلَوَيْلَتَى ٓءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنَا ابَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوٓ الْأَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ١٠ فَالمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِي َ كَلِيمُ أُوَّاهُ مُّنيبٌ ﴿ يَنَابُرَهِ مِهُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا ٓ أَإِنَّهُ وَ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَّ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرْعَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوْلْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِّ قَالَ يَقَوْمِ هَلَوُّلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يُحُذِّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدُ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ١ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيٓ إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ ٨ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ ا إِلَيْكُّ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتِكُّ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١

المزن

فَكَمَّاجَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودِ ﴿ مُّ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبَّكَ اللَّهِ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم ِمِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتُ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرِ وَإِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيطٍ ﴿ وَيَكَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّأَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ قَالُواْ يَسْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن تَفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَتَوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡ تَطَعۡتُ وَمَا تَوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثُلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بَبَعِيدِ ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِلَّ رَبِّ رَحِيدُ وَدُودُ ۗ قَالُواْ يَكُشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَا صَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكُّ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْريَّتَّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظُ ﴿ وَيَكَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ أَعْمِيلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَكَٰذِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَاْمُرُوَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذَينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَايِّمِينَ ١ كَأْن لِّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَّ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدَأُرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞

يَقَدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأَتِّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعَنَةَ وَيَوْمَرَٱلْقِيَاحَةَ بِشِّرَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ مُعَلَيْكً مِنْهَا قَآبِمُ وَحَصِيدُ ١ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَ هُمَّ فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ وَالِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكٌّ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيب ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَا ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدُ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمُرُ مَّجْمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرْمَّشُهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّابِإِذْنِهِ عَفِمنْهُ مُرْشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرُ وَشَهِيتٌ ٥ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكٌّ عَطَآءً عَيْرَ هَجُذُودِ ١



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِّمَّا بَعُـٰدُ هَلَوُ لَآءٍ مَا يَعُـٰدُ ونَ إِلَّا كَمَا يَعۡـبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ مُ نَصِيبَهُمْ عَيْرَ مَنقُوصٍ ١ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهْ وَلَوْلَاكَلَمُّةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَّ وَإِنَّهُ مَلَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّالَيُوَ فِيَنَّاهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمّْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمْكُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ وِبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوۤاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَّاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُ ونَ ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلُ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتُّ ذَلِكَ ذِكْرَيٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيحُ أَجْرَالُمُحْسِنِينَ ۞ فَلَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمٌّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَآ أَتُرفُواْفِيهِ وَكَانُواْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَيٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَلَوْشَاءَرَ ثُكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَحِدَّةً وَلَا رَالُونَ مُخْتَلفينَ ٨ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌّ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عِفْوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُواْعَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَمِلُونَ ﴿ وَأَنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّاتَعُ مَلُونَ ١ سُوْلَةُ يُوسُونَ الْرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّاۤ أَنَزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ نَقُصٌّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَلْاَ ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَابَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَكُوكَ بَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَرَأَيُّهُمْ لِي سَجِدِينَ ١



قَالَ يَبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْـدًّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٓءَ الِيَعْقُوبَكَمَآ أَتُمَّهَا عَلَىٓ أَبُوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَر وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَّقَدْكَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤ ءَايَكُ لِّلسَّ آبِلينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٓ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٥ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عِقَوْمَا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَاتَقَتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعُضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَا، يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ ولَحَفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ - وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذًا لَّخَسِرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ٥ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ في غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَتَنَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَا اللَّهُ مُلَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ١٠ قَالُواْيَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسَيَبُقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّنْ فَي وَمَآأَنَتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ ١ وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ إِبَدَمِكَذِبْ قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونِ ﴿ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونِ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَ دَلُورَةً وَقَالَ يَكِشَرَىٰ هَذَا غُلَّمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَوْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيْهُ مِن مِّصْرَ لِإِنْمُرَأَتِهِ عَأَكْرِهِي مَثْوَيْهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ا ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَلَاكَ الْحَنْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَوَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ ورَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَايُّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ۞ وَلَقَدْهَمَّتْ بِقِّهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ أَبُرْهَانَ رَبِّهِ عَكَلَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتَ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوْعَذَابٌ أَلِيهُ ٥ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وقُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنَذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِ مِنَ شَ \* وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرَوِدُ فَتَلَهَا عَن نَّفْسِةً عَقَدْ شَغَفَهَا حُبَّآ إِنَّا لَنَرَكِهَا فِيضَلَالٍ مُّبِينٍ ١



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُكُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيّنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمّا رَأْيُنَهُ ا أَكْبَرَنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ كَنْ لِلَّهِ مَاهَلَا ابْشَرَّا إِنْ هَلَآ آ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لَمْتُنَّنِي فِيهِ ۗ وَلَقَدْ رَوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ عَ فَٱسْتَعْصَمَ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّى مِمَّا يَدْعُونَىٰ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِ لِينَ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ ورَبُّهُ وفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَالَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعُهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَاتُّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي الرَّانِينَ أَعْصِرُ خَمْرً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيَ أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نِبِّغْنَا بِتَأْوِيلِهِ عِ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِكُمَا طَعَامُ أُتُرْزَقَانِهِ } إلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَىءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْن ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أُمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ } إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانَ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَأَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكرر بِهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ اللَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْهُ لَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَآلُيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفَتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ١

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَيْرُ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا فَمَا حَصَدتُّهُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلَامِّمَا تَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْكُنَ مَاقَدَّمَتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلَامِّمَا تُخْصِنُونَ ۞ ثُرَّيَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّوْفِي بِيِّكِ عَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُونَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً عَ قُلْنَ حَلْسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوٓءٍ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلۡاَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُوَدتُنَّهُ وعَن نَقْسِهِ وَإِنَّهُ وَلِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ٥



\* وَمَآ أُبَرِئُ نَفُسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ مَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضَ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّاجَةَ زَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱثْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْحَيْرُ ٱلْمُنِزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي به عَ فَلَا كَيْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ فَ قَالُواْ سَنْزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا الْنَقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ١

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلْلَهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمُّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ وبِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّى ثُوّْتُون مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّني بهِ ٤ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَّوَهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَلْبَنَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوابِ مُّتَفَرِقَةً وَمَاۤ أَغۡنِيعَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْكُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْ تَوكُّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْس يَعْقُوبَ قَضَى لَهَا وَإِنَّهُ وَلَذُو عِلْمِرِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاَّهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عَزَعِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْعَلِمْتُ مِمَّاجِئْنَالِنُفْسَدِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّاسَرِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَاجَزَ ٓ وَّهُ وَإِن كُنتُرُ كَاذِبِينَ ۞ قَالُواْجَزَ ٓ وُهُو مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَزَ وَهُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ١ فَكَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيةٍ كَذَٰلِكَ كِذَٰ إِلَيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَآةً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالُوٓاْ إن يَسْرِقُ فَقَدْسَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّهُ مَّكَانًّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْيَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخَاكَبِيَرَا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَّهُ ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ۞ فَلَمَّا أَسۡ تَيۡءَسُواْ مِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَرْتَعَلَمُوٓ اللَّهِ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْ ثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطتُمْ فِي يُوسُفُّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَى يَأْذَنَ لِيَ أَي أَوْ يَحَكُم اللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ الْخَكِمِينَ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ١ وَسْكَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْمِيرَ ٱلَّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِ قُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّا فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مْرَجَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَكَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَو عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَظِيمُ اللهِ قَالُواْتَاللَّهِ تَفْتَوُاْتَذْكُرُ يُوسُفَحَقَّ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ شَي قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨

يَكِبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَا يُعَسُّ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱڵٙڪؘڣؚرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَعَةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجِزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ هُ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِمَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِاوُنَ ﴿ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيُّ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْ لَّأَ إِنَّهُ مِن يَتَّق وَيَصْبرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْتَ ٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوَلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْتَالَسَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ۞

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ مِهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيّ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدَّاً وَقَالَ يَكَأْبَتِ هَاذَاتَ أَوِيلُ رُءْ يَلَى مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْني وَبَيْنَ إِخُولِتْ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٥ وَبّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ا فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيَّ عِفِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقْني بِٱلصَّلِحِينَ ١ وَلَكَ مِنْ أَبْهَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرًّا قَالَ



وَهُمْ يَمْكُرُونَ إِنَّ وَمَا أَكْتَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا تَسْئَلُهُ مْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ١ وَكَأَيِّن مِّنْءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّ ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَامُعْ رِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمِمُّشْرِكُونَ إِنَّ أَفَا مَنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَلْشِيَّةُ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن التَّبَعَنَى وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَا لَانُوجِيٓ إِلَيْهِ مِمِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَيِّ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَتُ ٱللَّذِينَ مِن قَيْلِهِمٌّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوّْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ 🧑 حَتَّى إِذَا أَسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَآأَةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَثْولِي ٱلْأَلْبَبُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَئِنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ١

## ١

\_\_\_\_مٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِيم

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَٱلَّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبُّكُمْ تُوقِنُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَايَنِّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّتُ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَحِيلٌ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَآءٍ وَلِحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍّ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمٍّ وَأُوْلَنَهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيَ أَعْنَاقِهِمٌّ وَأُوْلَمْ إِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥



وَيَسْ تَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّتَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبَّهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءُ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَر بهِ وَوَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ ومُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِرَحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوِّءَا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَالِ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ١٠ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ-وَٱلْمَلَنِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١







﴿ أَفَمَن يَعَلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَىٰۤ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ۞ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَأَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ۗ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُ مُرسِدًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيَّعَةَأُوْلَمَهِكَ لَهُمْعُقْبَىٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنصَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمٌّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنَكُلِّ بَابِ۞سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرُ ثُمْ فَيْعَمَعُفْبَي ٱلدَّارِ۞ وَٱلْإَدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُ ونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوِّءُ ٱلدَّارِ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَ قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمَّهُ لِتَتْلُولُ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلُهُو رَبّي لَا إِلَاهَ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيّرَتْ بِهِ ٱلْجَبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوْتَيُّ بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَكَر يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَن لَّوۡ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ، وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وِا ثُمَّ أَخَذْتُهُمٌّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَّ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وِبِمَا لَا يَعَامُرُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرِ بِظَهِرِيِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِتَ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقَّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ



\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَأْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقَوْاْ وَّعُقْبَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُرُ ٱلۡكِتَابَ يَفۡرَحُونَ بِمَآأُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ عَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ١ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِمَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَ لَ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجَا وَذُرَّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَل كِتَابُ ١ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّثُ وَعِندَهُ وَأَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِيدُ هُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاْ وَٱلْلَّهُ يَحْكُمُ لَامْعَقِّبَ لِحُكْمِةٍ ـ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعَاًّ يَعْلَمُمَا تَكْبِيبُ كُلُّ نَفْيِنُ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ رُلِمَنْ عُقْمَى ٱلدَّارِ شَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلَا قُلْكَ فَلَكَ فَي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلْكِتَابِ

## 

الْرَّ كِتَكُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزيز ٱلْحَمِيدِ ١ أُللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّ مَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلْكَفِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ ٱللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَنَهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَيْبَيِّنَ لَهُمُّ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ أَوْلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَنِيَنَا أَنْ أَخْرِج قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُ واْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ أُومِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ أَو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزَّيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤاْ أَنتُمْ وَمَن في ٱڵأَرۡۻۣجَمِيعَا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى ۚ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَـأَتِكُمْ نَـبَوُٰۤا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا أَلَّتَهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيّنَاتِ فَرَدُّ وَاٰ أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفْوَاهِ هِمْ وَقَالُوٓ ا إِنَّا كَفَرَنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ وَوَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُريبٍ ٥ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُر أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓاْ إِنَ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّتْ لُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ٥



قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَ " مِّشْلُكُمْ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَانَ لَنَاۤ أَن تَأْتِكُمُ بِسُلْطَان إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَالَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَاسُبُلَنَا وَلَنَصْبَرَنَّ عَلَى مَآءَ اذَيْتُ مُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّن أَرْضِنَا أُوْلَتَعُودُتَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَنَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنُسُكِ نَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارِعَنِيدِ ﴿ مِّن وَرَآبِهِ عَهَنَمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرَ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْحِ ءَ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَاقُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّالَكُمْ تَبَعَافَهَلَ أَنتُمِمُّغُنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَوْ يَ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْرِصَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لَى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤاْ أَنفُسَكُمْ مَّآ أَنَا ْبِمُصۡرِخِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُصۡرِخِيٓ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلْيِهُ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَابِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَحِيَّتُهُمْ فيهَاسَلَمُ اللَّهُ الْمُرْتَرَكِيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَالِمَةَ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طِيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَ الَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيتَةٍ ٱجْتُنَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ١٠ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَمُّ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٥ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنَدَادَا لِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلَّةٍ - قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ أَقُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُرُلًّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالْ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلنَّمَرَتِ رِزْقَالَّكُمِّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرَةِ عُوسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِئِنَّ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿



وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ومِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّابَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِرُ أَى وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنشَىٰءِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ بِللَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن دُرِيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ۞ رَبَّنَاٱغۡفِرُ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشۡخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ١

مُهْطِعِينَ مُقْنِعي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفْعَدَتُهُمْ هَوَآءُ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَريب نِجُّب دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أُوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١٥ وَسَكَن تُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَامُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمَٰتَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُهُواْ مَكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُّولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَالَا تَحْسَبَتَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ عُرْسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُواْنتِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَاً لْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَإِذِ مُّقَرَّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَلَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِينَ ذَرُواْ بِهِ عَ وَلِيَعْلَمُواْ أُنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبِ ٥



## يُرْ شِوْنَوْلَلِجِيْ ﴾ وَيُوْنِوُلُونِيْ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ الْحِيْنِ

#### بِنْ مِ اللَّهُ الرَّحْمَازِ الرَّحِيدِ

الرَّ يِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَايُودُ الْمَالَوِينَ صَافَرُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ مَلَّا مَلَّ فَسَوْفَ يَعْاَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَلِكُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَن أَلْمَا لَيَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا كَانُواْ الْمَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمَا كَانُواْ وَمَا لَيْ وَمَا كَانُواْ وَمُا كَانُواْ وَمَا كَانُواْ وَمَا كُولُوا وَمَا كَانُواْ وَمُا كَانُواْ وَمَا كَانُواْ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُواْ وَمَا كُلُوا وَالْمُلْكِمِ وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا وَمَا كَانُوا وَمُا كُولُوا وَمَا كُولُوا وَمَا كُولُوا وَمَا كُولُوا وَمَا كُولُوا وَمَا كُولُوا وَمُوا وَمُعَالِمُ وَالْمُوا وَمُوا وَالْمُوا وَمُوا وَالْمُوا وَالْمُلْكُولُوا وَالْمُوا وَالْم

إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا فَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لِلَّفِظُونَ ۞

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُولْ بِهِ عِيسَتَهْزَءُونَ ﴿ كَذَلِكَ نَسُلُكُهُ وُ

فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١

لَقَالُوٓا إِنَّمَاسُكِّرَتَ أَبْصَرُنَا بَلْ نَحَنْ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ٥

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِ يِنَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتُّبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيِّ إِلَّا عِندَنَا خَزَابِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعْ لُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ رِبِخَيْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيً } وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدْعَامِنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَامِنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمَّ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ ﴿ وَٱلْجُانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا عَلَيْ الْمَالَةِ عَلَقُ اللَّهُ اللّ مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ ﴿ فَإِذَا اسَوَيْتُهُ وَوَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿

لِحُنْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ الحِجْرِ

قَالَ يَنَا بِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِّأَسُجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ ١ قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْ تَنِي لَأَزُيّ نَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَا ذَاصِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مَّقْسُومٌ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ فَالْدَخُلُوهَ السِّلَمِ ءَامِنِينَ ١ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ إِخْوَنَاعَلَى سُرُرِمُّتَقَبِلِينَ ا لَا يَمَشُّهُ مُرْ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ١ \* نَتِيْ عِبَادِيَ أَنَّا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئَهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ٥



إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَامَا قَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعُلَمِ عَلِيمِ ﴿ قَالَ أَبْشَرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرُنَاكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ فَ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّهَ ٱلَّوْنَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَءَ الْ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرُمُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْبَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَآمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَصَمِيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا وُلاَء مَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ شَ وَجَاء أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسُ تَبْشِرُ وِنَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا قُلْإِ مَنْ فِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَنُّرُونِ ﴿ قَالُوٓ الْأَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ أَلَا لَكُمْ مَنْ الْعَالَمِينَ ﴿

قَالَ هَنْوُلَاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ۞وَ إِنَّهَالَبِسَبِيلِمُّقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنكَانَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۞ فَأَنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالِبِإِمَامِرِمُّبِينِ ﴿ وَلَقَدْكَذَّبَأَمْ حَبُ ٱلْحِجْرَٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَمَا أَغَنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَتِيَةُ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ شَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَالَّةُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَا تَيْنَكَ سَبْعَا مِّرِ . ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ٤ أَزُوَجَا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿

لَجُنْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ النَّحْلِ





وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشَقّ ٱلْأَنْفُسْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمُ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبَغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِيّ أَنزَلَ مِن السَّمَاءِ مَأَّةً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلّ ٱلثَّمَرَاتُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَسَخَّرَ لِكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمَرِقِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةَ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُ ونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥ وَعَلَمَتِ وَبِٱلنَّجْمِهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ أَفَمَن كَغُلُو كُمَن لِلْ يَخْلُو أَلْفَلَا تَذَكَّرُ ونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وِنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَا أَءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْ تَكْبِرُونَ ١ لَاجَرَمَأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ الْيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَآءَمَا يَزِرُونَ ۞قَدُمَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُ مِقِنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفْ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

الجرب الجرب (٧)

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَرَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَاَجَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوٓءٍ بَكِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَاكُنتُ مُ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُوۤ الْبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيْهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِينِ ١٠ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْلْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراًّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِ لَهُمْ فِيهَامَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّكُهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُ مُرسِيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَ أَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَ نِبُواْ ٱلطَّلِغُوتَ فَمِنْهُ مِمَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُ مِمَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِيبِ فَإِن تَحْرَضَ عَلَى هُدَلَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ ليُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُ مُكَانُواْ كَذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَاۤ أَرۡدَنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُ واْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُولْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمِّ فَسَكُوّا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُووا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَحْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوۡ يَاأَتِهُمُ ٱلۡعَدَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُ وِنَ ۞ أَوۡ يَأۡخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ١ أُولَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ إَظِلَالُهُ وَعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَابِل سُجَّدًا لِتَّكَو وَهُرَدَ خِرُونَ ١ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلۡمَلَآبِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكُبُرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمۡ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٠ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَهَيْنِ ٱتْنَايِّنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَكُ وَحِدُ فَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُٱلِدِينُ وَاصِبًّا أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِّن نِعْمَةِ فِينَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرَكُونَ ٥



اليكَفُرُواْبِمَآءَاتَيۡنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ ۗ وَيَجۡعَلُونَ لِمَالَا يَعْلَمُونَ نَصِماً مِمَّا رَزَقْنَاهُمّْ تَالَّبَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا لِيَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا ابْشِّرَأْحَدُهُم بِٱلْأُنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ وَمُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيرُ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ وَعَلَى هُونِ أُمْ يَدُسُّهُ وفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَةِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ١ وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِ مِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْكَارَ وَأَنَّهُ مُ مُّفْرَطُونِ ﴿ تَأْلَلُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَرَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنَزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِتَّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً أَشْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَاّ خَالِصَاسَ آبِغَا لِلشَّربِينَ شَ وَمِن تَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَاَيَةَ لِتَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلى مِن كُلّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسۡ لُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّا يَخۡرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَافُ أَلْوَانُهُ وفيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَيْ أَرْذَكِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقَ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِي رِزْقِهِ مْعَلَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسكُمْ أَزْ وَحَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطّيبَاتِ أَفِبَاٱلْبَطِل نُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللّهَ مِهُمْ يَكُفُرُ وِنَ ١



وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقَا مِنَ ٱلسَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمْلُوكَ الَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِتَا وَجَهُ رَّا هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَكُ أَيْنَمَا يُوَجِّهةً لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِأُوْهُوَأَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّلِيرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنجُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا تَسَتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْ بَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ خِلْلَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَال أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ مَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَفِرُ ونَ ﴿ وَيَوْمَرَنَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُ ون ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينِ أَشْرَكُواْ شُرَكَا آهُرَ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُّلَآءٍ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُو نِكًّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَٱلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمَّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلّ أُمَّةِ شَهيدًا عَلَيْهم مِّنْ أَنفُسِهِمٌّ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنْؤُلَا ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ تِبْيَلَنَا لِّكُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ مَنَذَكَّرُونَ٠٠ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّ مُ وَلَا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَلِ بَعْدَتُوكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْكَٱلَّتَى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبَلُوكُمْ ٱللَّهُ بِيْ وَلَيْ بَيِّ نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُويَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللهُ



وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزَلَّ قَدَمٌ ابَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّ مْعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْرُ ﴿ وَلَا تَشْتَرُ وَإِبِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيكُ ۚ إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَنْ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُ وَالْأَجَرُهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا قِن ذَكَر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَةُ وَحَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُن ٱلرَّجِيمِ ١ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وسُلْطَ نُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّ لُونَ ۞ إِنَّمَاسُ لَطَنْهُ مِعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ وَوَٱلَّذِينَ هُم بهِ عَمْشُ كُوْنَ فَ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَاكِةً مَّكَانَ ءَاكِةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَرَّ بَلۡ أَكۡتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَقُلُ نَرَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِٱلْحَقّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُ ونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنَدَ السَّانُ عَرَبُ مُّبِيثُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِأَلْلَهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَ لَيْهِ مُغَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَسَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَمَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١ أُوْلَىٓهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَابِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ الْأَجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعْدِ مَافُتِ نُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمُ



\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُّطْمَهِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْكُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطَيِّ بَا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ شَاإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بِيِّكِ عَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ اللهِ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَاحَلَالُ وَهَٰذَاحَرَامُ لِتَفۡتَرُواْعَلَىٱللَّهِٱلۡكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هَمَتَكُ قُلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ إِن وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ النَّفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ۚ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورُ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَرَكَانَ أُمَّةً قَانِتَ اللّهِ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ ٱجْتَبَلْهُ وَهَدَلْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ تُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ الَّهُ عَ إِلَىٰ سَبِيلَ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِلَّهِ وَلَيِن صَبَرْتُ مْلَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكْ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُ وْنَ ١ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ١



# 

### بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

سُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ولِنُرْيَهُ ومِنْ ءَايَتِنَٱ إِنَّهُ و هُوَالسَّمِيعُ الْبُصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَامُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ٥ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ فِي ٱلۡكِتَبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْن وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارُّ وَكَانَ وَعْدَا مَّفْعُولَا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيتَ بِّرُواْ مَاعَلَوْاْ تَبْيرًا ٥

عَسَىٰ رَبُّكُوْ أَن يَرْحَمَكُوْ وَإِنْ عُدتُّرُعُدَنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرينَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِرًا ١ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ وبِٱلْخَيْرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلْيَكَ وَٱلنَّهَارَءَايَتَأَنِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْل وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ وفِي عُنْقِهِ - وَنُخْرِجُ لَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا إِن ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِ فَي - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَإِزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَيُّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ١٥ وَإِذَا أَرَدَنَا أَن نُهْ إِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَ قُواْفِيهَا فَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقُولُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١٠

عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أَنْظُرْكَيْفَ فَضَّ لْنَابِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرَفَتَقُعُدَ مَذْمُومًا عَّغَذُولَا ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ ا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُ مَا وَقُللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا



جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَار بَّيَانِي

صَغِيرًا ﴿ تَاكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ

فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْ بَىٰ حَقَّهُ

وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا تُبَذِرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ

كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وِفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُرَّ

جَعَلْنَالَهُ وجَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومَا مَّذْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ

ٱلْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِرِ ثِي فَأُوْلَمْكَ كَاتَ

سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ١٠ كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُلآء وَهَلَوُلآء مِن

وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبۡتِعَآءَ رَحۡمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُوَ يَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَخَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُرْ خَشْيَةَ إِمْلَقِي خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَات خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلرِّنَيِّ إِنَّهُ رَكَاتَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهُدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولَا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكِيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُوْلَتِيكَ كَانَعَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّعُهُ وعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَكُرُوهَا

ُ ذَلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةَ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُ لَقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ أَفَأَصْفَ لَكُمْ رَبُّكُمْ بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيْمِكَةِ إِنَتَّا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْصَرَّفْنَافِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١ قُللَّوَكَانَمَعَهُ وَءَالِهَ أَتُكَمَايَقُولُونَ إِذَا لَّا بُّتَعَوَّا إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱڵۺۜؠ۫ۼؙۅؘۘٱڵٲڔٛٙڞؙۅؘڡٙڹڣۣۿؚڹۧۜۅؘٳڹڝؚٞڹۺؘؽۦٟٳڵؖڒؠ۠ڝۜڹ۪ۜڂؙڮؚػٙڡٝۮؚۄۦۅٙڶڰؚڮڹ لَّا تَفْقَهُونَ تَسُبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابَا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدُبَرِهِمْ نُفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْتَ الَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١



\* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَامِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَمَ، أَن يَكُوْنَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِنَّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا تُّبِينَا ۞ رَّبُّكُمُ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْيَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ فَضَّالْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ٥ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أَوْلَلَهُ الضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أَوْلَبَكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةٌ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورَا ١٥ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا خَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١٠٥

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأْ وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيِكِ إِلَّا تَخُويِفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنْخَوَّفُهُ مِفَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِبَيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَامِكَ إِلَّهُ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَهِنْ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرّيَّتَهُ وَإِلَّا قِلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّرَجَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزْمَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْ لِلْهَ عَ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١٠

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّأَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجَدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمْرَأُمِنتُ مْ أَن يُعِيدَكُوْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرَتُمْ تُمَّ لَا تَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْ نَابِهِ عَتَبِيعًا ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلُنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُ مِينِ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقَضِيلًا ﴿ يُوَمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِ هِمِّ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وبِيَمِينِهِ عَأُولَتِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قِليلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَا قَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجَدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١



وَإِن كَادُواْ لَيَسَ تَفِرُّ وَنَكَ مِرَ ۖ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويِلًا ﴿ أَقِمِ ٱلصَّمَلُوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرَكَانَ مَشْهُودَا۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بهِ عَنَافِلَةَ لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامَا مَّحْمُودًا ١٠٠ وَقُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَانَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوْسَا ﴿ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَوَرَّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۞ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّ بِلَكَّ إِنَّ فَضْلَةُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلْ لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِعِثْل هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِّيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أُوتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّى تُنَزّلَ عَلَيْنَا كِتَبّا نَقْرَ وُهُو قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّاۤ أَن قَالُوۤاْ أَبَعَتَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُل لَّوْكَ أَنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَّيْكَةُ يَمَشُونَ مُطْمَينِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ كَعَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١

المؤرث

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجَدَلَهُ مَأْ وَلِيٓ آءَ مِن دُونِةً ۗ وَنَحَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُمَّا وَصُمَّاً مَّأُولِهُمْ جَهَنَّهُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُوۤاْ أَءِذَاكُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَديدًا ٨٠ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّعَلَىٓ أَن يَغَلُّقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَتِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّاكُ فُورًا ١ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِننَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّا مَّسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَاتَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتِ بَيِّنَاتٍ فَسُكُلْ بَنِيٓ إِسْرَوْءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَوْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوُلآءٍ إلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنَّى لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّرَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنُ بَعْدِهِ لِبَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ٥







مَّالَهُم بِهِۦمِنْ عِلْمِروَلَا لِأَبَايِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوَاهِمُ مُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاتَٰزهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَ ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَـنَاوُهُمْ أَيُّهُمْ أَكُهُمُ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٨ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًّا ﴿ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهِّفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ١٠ فَضَرَ بِنَاعَلَىٓءَاذَانِهِمْ فِ ٱلۡكَهۡفِ سِنِينَ عَدَدَا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمۡ لِنَعۡلَمَاٰيُّ الْحِزْبِيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ فَخُنْ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ ٓ إِلَهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَـَوُّلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓءَالِهَةَ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا۞



وَإِذِ ٱغۡتَزَلْتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوۡرِاْ إِلَى ٱلْكَهۡف يَنشُرْلَكُوْرَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ عَوَيْهَيِّئَ لَكُم مِّن أَمْرُكُم مِّرْفَقًا الله \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُعَن كَهْفِهم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقُرضُهُ مُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدَا ﴿ وَتَحْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالُّ وَكَلْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطّلَعْتَ عَلَيْهِ مُراوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ وَكَنَالِكَ بَعَثَنَّهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ ٤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنْ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُ وِا عَلَيْكُمْ مُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَدَانَ

وَكَذَالِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِ مْ لِيَعْلَمُوۤا أَرَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِ مِ بُنْيَكَنَّأَ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِ مّْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلُيْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَيْهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونِ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ قُلْرَبِّي أَعَلَمُ بِعِدَّتِهِ مِمَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِيِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًّا ۞ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَانَسِيتَ وَقُلْ عَسَى ٓ أَن يَهْدِين رَبِّي لِأَقُّر بَمِنْ هَلَا ارَشَدَانَ وَلَبَثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تَلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا، قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُواْ لَهُ عَيْثِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِۦ وَأَسْمِغُ مَا لَهُم ِمِّن دُورِنهِۦ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكِمِهِ مَ أَحَدًا ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَبِّكُ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدَاهُ

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ رُبِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ الْمُرُهُ وفُرْطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبُّكُمُّ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِمِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكَ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّ اللَّهُ عَلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أُكُلَّهَا وَلَمْ تَظْلِم ِمِّنْهُ شَيَّأً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ١٥ وَكَانَ لَهُ وَتَمَرُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا الْكُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَانَ



وَدَحَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبَدَا ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةَ وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجَدَنَّ حَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّدِكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدَا ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ أُلَّكُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِأُلَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ١ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ١ أُوْيُصْبِحَ مَا قُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ -فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكِينَتَني لَمُ أُشْرِكَ بِرَيّ أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يَنصُرُ وِنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحُقُّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبَا ﴿ وَالْضَرِبَ لَهُم مَّتَكَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنَزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٥

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلَا وَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَتَىرَنَهُمْ فَلَمِنْغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَعُرضُولْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ١٥ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَى هَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظَامُر رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِا دَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرّيَّتَهُ وَأُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُقًّا بشَ لِلظَّامِينَ بَدَلَا ﴿ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِ مَ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينِ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُ مْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُ مِمُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّالِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينِ كَعَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُوٓا ءَايَتِي وَمَآ أُنْذِرُواْ هُـزُوَانَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓاْ إِذًا أَبَدَا۞وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَّ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِلَّهُ مِمَّوْعِ دُلَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَ مَوْبِلَا ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَيِّ أَهْلَكَ نَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا أَنْ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَفَي ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَكَهُ ءَاتِنَا عَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَنذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغْ فَأَرْتَدَّا عَلَى عَاتَ ارِهِمَا قَصَصَا اللهِ فَوَجَدَاعَبْدَاعِبْدَاعِبْدَاعِبْدَاعَبْدَاعْبُدَاعِبْدَاعْبُدَاعِبْدَاعْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىۤ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا شَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ يُحِطْ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١ فَأَنظَلَقَاحَتَّى إِذَارَكِ بَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَّا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِمَانسِيتُ وَلَا تُرْهِفَني مِنْ أَمْري عُسْرَاسَ فَأَنطَلَقَاحَتِّيٓ إِذَالَقِيَاغُلَمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُكْرًا ١



\* قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّغُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَةُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَلْذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبُّ كَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِمَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِ ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن رَّبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ وَعَنْ أُمْرِي فَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْكَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ١ فَأَتَّبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع ا فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابَا ثُكْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وِجَزَآةً الْكُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرَاهُ ثُرَّا أَتْبَعَ سَبَبًا هَ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ خَعَل لَّهُممِّن دُونِهَا سِتْرَان كَنَاكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَانُ ثُمَّ أَتْبَعَسَبَانَ حَتَّى إِذَابَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ مُرسَدًا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٥٤ ءَا تُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوَّاحَتَّ إِذَاجَعَلَهُ وَنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا أَسْطَاعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ ونَقُبًا ﴿



قَالَ هَذَارَحْمَةُ مِن رَبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعُدُرَبِّي جَعَلَهُ وِكُلَّاءً وَكَانَ وَعُدُرَبِّي حَقَّا ١٠ \* وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِلِّلْكُفِوينَ عَرْضًا ﴾ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَغَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَيَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيٓآ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَاجَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا ﴿ قُلْهَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ وَلِقَابِهِ عَفَيَظَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ وَزُنَّا ١ فَإِلَى جَزَآ وُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِّكَامَتِ رَبِّي لَنْفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَ أَن تَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدَا اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُهِمِّنْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُّ فَمَنَ كَانَ يَرْجُولْ لِقَاءَرَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَذًا ١

## سُورَةُ مَرْبِيرًا \_\_\_\_مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيرِ عَهيعَصَ ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكِرِيّاً ۞ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ونِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنَّى وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ١ وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوْلِكِ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرَافَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْ قُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّانَ يَزَكَريّ آإِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ ٱسْمُهُ ويَحْوَى لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ وِمِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِرِ - ٱلْكِ بَرِعِتِ يَيَا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى آهَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبَلْ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓ ءَايَّةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِمِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ١

يَكِيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةً وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوَّةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيَّا ١ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرحِجَابًا فَأُرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًاسُويًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى ٓهَ يَنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ \* فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَبَذَتْ بِهِ ع مَكَانَا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكِينَتني مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا شَ فَنَادَلْهَامِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١



فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينً مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدَا فَقُولِيَ إِنَّى نَذَرَتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَكَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتْ بهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَقَالُواْ يَكُمْ يَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ يَنَأْخُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيَّا ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَكِي ٱلْكِتَبَ وَجَعَلَى نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَلنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلِيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمِ أَبْعَثُ حَيّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَمِ ٱبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَاكَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ أَنْ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُّ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشَهَدِيَوْمِ عَظِيمِ السَّاسَعِ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَا نِبِّيًا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا الله يَأَبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتِّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَن عَصِيًّا ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِبْرَهِيمُّرُلَيِن لَّرَتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعۡتَزِلُكُمْ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَيٓ ٱلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمْ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ١

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِب ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن تَحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلٌ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبَيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُأَهُ لَهُ وِبِٱلصَّالَوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عَمْرُضِيًّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَالْذَكُر فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَصِدِيقَانِبَيَّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِقِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبِينَأَ إِذَا تُتَأَلِي عَلَيْهِمْ عَايَتُ ٱلرَّحْمَل خَرُّواْ سُجَّدَ اوَبُكِيَّا ١٥٠ هَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّانَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَبَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَلُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ وَمَأْتِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونِ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًّا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةَ وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً ﴿ وَمَانَتَانَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١٠



رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبْرِ لِعِبَادَ يَاءً -هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَٰنَهُ مِن قَبَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ من كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِتِيَّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُٱلظَّلِلِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا ﴾ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مْرَءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم ِمِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءَيًا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلْسَّاعَةَ فَسَيَعَامُونَ مَنْ هُوَشَرُّهُ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْـَتَدَوْاْ هُدَيُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ مَّرَدًّا ١

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِايَتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا ١ أَظَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِن دَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ١٠ صَكَّلاً سَنَكْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا، وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَلُوتَرَأُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوْزُنُهُمْ أَزَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ١ يَوْمَ خَفْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا ١ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَا ﴿ لَّقَدْ جِعْتُمْ شَيًّا إِدًّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ اللَّرْحَمَن وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١٠ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِي ٱلرَّحْمَن عَبْدَا ﴿ لَقَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرْدًا ١٠

## المُنونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

<u>ؠؚٮ۫</u>\_\_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيــــــ

طه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنْزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ۚ لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنْزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي السَّمَ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلتَّرَىٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْقُولِ الْمَوْرِي مَا مُوسَى ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْقُولِ فَإِلَّا مُوسَى اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ مَا أَلْكُ مَا فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ وَلَا الللْمُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَ



وَأَنَا ٱخۡتَرَٰتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكِرِي ١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُأُخْفِيهَالِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَىٰ ١٥ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَكُمُوسَيْ ﴿ قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوكَ وُا عَلَيْهَا ا وَأَهُشُّ بِهَاعَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ١ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَالَهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ أَقَالَ خُذْهَا وَلَاتَحَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بِيضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ٱذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُ واْقَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي الشُّدُدْبِهِ مَ أَزْرِي اللَّهِ وَأَثْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّهُ نُسَيِّحُكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرِكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُو تِيتَ سُؤُلِكَ يَكُمُوسَى ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَيَ ﴿

إِذْاً وْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰۤ۞أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَعِرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلِى مَن يَكُفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىۤ أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرُّحِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ٥ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١ أَذْهَبْ أَنَتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا تَنِيَافِي ذِكْرِي اللهُ أَهْ مَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَي اللَّهُ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِيَتَذَكُّو أَوْيَخْشَى ﴿ قَالَا رَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْ رُطِّ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَيٰ فَ قَالَ لَا تَخَافّاً إِنَّني مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ قَ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلۡ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ وَلَا تُعَاذِّبُهُمُّ قَدْجِئَنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبّكُّ وَٱلْسَلَمُ عَلَىٰ مَن ٱتّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۚ إِنَّاقَدْ أُوحِى إِلَيْنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَا مَن كَنَّبَ وَتَوَلَّى ١ هَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَى كُلَّشَى ءِ خَلْقَهُ وثُرَّ هَدَى ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتَابُّ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى أَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عَأَزُواجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَلَمُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَى ١ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ٥ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِينَّكَ بِسِحْرِيِّتْ لِهِ عَ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغْلِفُهُ مِنْعَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وثُمَّ أَتَى ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤ الْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ١٠ قَالُوٓاْ إِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم قِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهِ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱنَّتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَرَمَنِ ٱسْتَعْلَى ١



قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَقِلَ مَنْ أَلْوَى ﴿ قَالَ بَلْ ٱلْقُوَّا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةَ مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنَّتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓٓا إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسَحِرِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتَى ۞ فَٱلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ هَلرُونَ وَمُوسِيٰ ۞ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبَّلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ النَّهُ وَلَكِمْ رُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحْرُّ فَلَأْقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأَصُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخَل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْشِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَفّاً فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيَلْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَهُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْبِيٰ ١٠٠ وَمَن يَأْتِهِ عُمُؤْمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْغُلَ ۞ جَنَّاتُ عَدْنِ تَغْرِي مِن تَحْتَهَاٱلْأَنَّهَرُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي ۞

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْر بعِبَادِي فَأْضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسَا لَّا تَخَلَفُ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَى ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْثِ بِجُنُودِهِ عَفَيْشِيهُم مِنَ ٱلْيَمِّمَاعَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٤٠٤ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ۞ كُلُواْ مِن طيّباتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا رُرِّكُمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْ تَدَى ﴿ وَمَا أَعُجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَاءَ عَلَيْ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ هَالَ فَإِنَّا قَدْفَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٥ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَأْقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَد تُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ١ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا وَلَا يَمْلُكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِلِّهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَلُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْمَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْضَلُّواْ ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْتَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَلَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَتَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْ هِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَمِرْسَفًا ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُو اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُؤَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا نِكَرَا اللهِ مَنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزُرًا خَلِدِينَ فِيكُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ١٤ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّودِ وَنَحَشُّرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ١٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّإِنَّتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّهِ نَّحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَكُهُ مُطرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَا وَلَا أَمْتَا ﴿ يَوْمَ إِذِي تَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَلِ فَلاَتَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ١ يَوْمَهِ ذِلَّا تَنَفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَالَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ع عِلْمَا ١ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىّ ٱلْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا إِلَى وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِرِ فَكَ يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٠ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللهِ



فَتَعَلِّي ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحُيُّهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰٓ ءَادَمَرِمِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَنْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيَى ١ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِنَّةِ فَتَشْعَنَ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِيهَا وَلَا تَضْحَى ١٠ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَئِلَ إِنَّ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَيْءَادَمُ رَبَّهُ وَفَعَوَىٰ ١ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ وفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعُا البَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِنَّى هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْ فَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ وَمَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ أَعْمَى ١ قَالَ رَبِّ لِمَرَحَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا

قَالَ كَذَاكِ أَتَتْكَ ءَايَنُّنَا فَنَسِيتَهَمَّا وَكَذَاكِ ٱلْيَوْمَ تُنسَي ٥ وَكَذَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهِ عَ وَلَعَذَابُ ٱلْكَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِّلْ أُوْلِ ٱلنُّهَى ١ وَلُوۡلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٠ فَأُصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَمَّ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى إِن وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُو جَامِّنْهُ مُ زَهْرَةً ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقِي ﴿ وَأَمْرَأُهُلَكَ بٱلصَّلَوةِ وَأَصْطَبْرَعَلَيْهَا لَانَسْعَلْكَ رِزْقًا نَخْنُ نَزُزْقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوي ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَبِّهِ عَ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيَّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْأَنَّاۤ أَهۡلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلْ كُلُّ مُّ مَرَبِّصُ فَتَرَبِّصُولًا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى ١٠٠



## سُولَوْ النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيُّا النَّبِيّ

#### بِنْ \_\_\_ِاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرضُونَ ٥ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَّبِّهم فُّخَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمٌّ وَأَسَرُّ وِاْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْهَلَ هَلَآ اللَّابَشَرُ مِتْلُكُم الْفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُم تُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ مَلْ قَالُوٓ الْأَضْعَاثُ أَحْلَمِ بَل ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْتِنَابِكَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالَا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمِّ فَسَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدْ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُوكُمْ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ٥

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُرِمِّنْهَا يَرَكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَثْرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونَهُ مْ حَتَّى جَعَلْنَهُ مْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَالَّا تَّخَذُنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلْينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَعُهُ وَفَإِذَا هُوَزَاهِقٌ وَلَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يسَعَكَبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ أَمِراتَخَذُ وَاْءَ الِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُ وِنَ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الْهَدُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ۞ أَمِرا تُخَّذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً قُلُ هَا تُوا بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبُلَى بَلِ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِمُّعْرِضُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَرِ . وَلَدَّأْسُبْحَنَهُ و بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ ١٠ لَا يَسْبِقُونَهُ وبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عِنْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عُمْشُفِعُونَ ١ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَفَذَالِكَ نَجَّزيهِ جَهَنَّمُ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوَلَمْ يَـرَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقُنَّهُمَّا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفَا مَّحْفُوظَا الْوَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَامُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ



ٱلْخُلَّدُّ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلِّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ

ٱلْمَوْتُ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّيرَ وَٱلْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَن هُمْ كَنفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأَوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَاتَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِ هِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ مُينظَرُونَ ١٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُ نِنُ وَنَ شَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْهُ مْعَن ذِكِ رَبِّهِ مِمُّعْرِضُونَ اللَّ أَمْرَلَهُ مْءَ الِهَا قُنْ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ أَن بَلْ مَتَّعْنَا هَلَؤُلاَّءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرِّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَهِن مَّسَّتْهُ مُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبَّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَآ إِنَّاكُنَّاظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَ زِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَأَ وَكَفَى بِنَاحَسِبِينَ ١ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ١ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١ وَهَاذَا ذِكْرُمُّ بَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۞\*وَلَقَدْءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَرُرْشَدَهُ وِمِن قَبْلُ وَكُنَّآ بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتَى أَنتُمْ لَهَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْرَأَنَتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَتَأَلَّهُ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُذْبِرِينَ ٥



فَجَعَلَهُ مْجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٥ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَيَ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِ يُمُ ۚ قَالُواْ فَأَتُواْ بهِ عَلِيَّ أَغَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيشُهَدُونَ ﴿ قَالُوٓ أَءَأَنَّتَ فَعَلْتَ هَاذَابِ الهَيْنَايَا إِبْرَهِ مُن قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِبِيرُهُمْ هَنذَا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُواْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسِهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُ لَآءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمُ شَا أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْحَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِ بِمَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَا صَلِحِينَ ١

وَجَعَلْنَهُمْ أَجِمَّةً يَهَٰ دُونَ بأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْحَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَتَ عَلَيدِينَ ۞ وَلُوطًاءَاتَيْنَاهُ حُكْمَا وَعِلْمَا وَنَجَبَّنَاهُ مِرَ ٱلْقَرَيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّخْمَلُ ٱلْخُبَيْتُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِيقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ وِمِنَ ٱلصَّلِيحِينَ ٥ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْ عَالَهُ وَفَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْ لَهُ, مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُهُ مِنَ ٱلْقَوْمِر الَّذِيرِ ۚ كَذَّبُواْ بِعَاكِتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْ مَرسَوْءٍ فَأَغْرَقَٰنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ١ فَفَهَّ مَنْهَا سُلَمْنَ وَكُلَّاءَاتَيْنَا حُكُمَّا وَعِلْمَأَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرِ وَكُنَّا فَعِلِينَ ١ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَوُسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِّي بِأَمْرِهِ ٢ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَكْنَافِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَـلِمِينَ ١



وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِفِظِينَ ۞ \* وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادَي رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنَى ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱسۡ تَجَبۡنَا لَهُ وفَكَشَفۡنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيۡنَـُهُ أَهۡلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْ رَيْ لِلْعَدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِينَ ٱلصَّالِحِينَ الْمُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَر ﴿ أَن لَّن نَّقُدِ رَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِرَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ورَبِّلَا تَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُالُوارثينَ هُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ ويَحْوَر وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرُوْجَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَابَا وَحَالُواْ لَنَا خَشِعِينَ ٥

وَٱلَّةِ ۚ إَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ٤ أُمَّتُكُمْ أُمَّةَ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمِّ كُنَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِرِ ثُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالُهُ وَكَيْبُونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَنَّوُلَاءِ ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهَا وَكُلُّ فيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِمِّنَا ٱلْحُسْنَىٰ أَفُلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١ لَا يَحْزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَلْذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَظُوي ٱلسَّمَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعُدِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَاۤ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ٥ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلنَّبُورِ مِن بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَالَغَا لِقَوْمِ عَلِيدِينَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِلَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآَّةٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أُم بَعِيدُ مَّا تُوْعَ دُونَ ﴿ إِنَّهُ رِيعً لَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ أَحْكُم بٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ مُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١



# 

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ ۞ يُؤَمَرَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ وَيُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُرْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ مُّحَلَّقَةٍ وَغَيْرِمُحَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُرَّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمْ مِّن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَكِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِنْحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ مِكَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ لَّارِيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَاكِتَكِ مُّنِيرِ ﴾ تَانِيَ عِطْفِهِ عِلِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنِيَا خِرْئُ وَنُذِيقُهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِلَّهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْ لَبَيْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبَشْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاء ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ ١

وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَدَرِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِيرَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُورُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرُ مِّنَ ٱلتَّاسِّ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكْرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٤٠٠ هَ اذَانِ خَصْمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمۡ شِيَابُ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْخَمِيمُ الْكَمِيمُ الْعُمْ يُصْهَرُ بهِ مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ فَ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ شَكَّما أَرَادُوٓاْأَن يَخَرُجُواْمِنْهَا مِنْ غَيِّراً عِيدُواْفِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُ مْرِفِيهَا حَرِيثُ ١



وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّ وِنَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَافُ فِيهِ وَٱلْبَادُّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمِر نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَرَمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْءًا وَطَهِ رَبَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْرُكُّعِ السُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْخَجِ يَأْثُوكَ رِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِ مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآإِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهِ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبِّهُ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ١

لِجُنْءُ السَّابِعَ عَشَرَ سُورَةُ الحَجّ

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ١ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ١ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَبَيْتِر ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاةِ وَمِمَّارَزَقُنَهُ مُ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُو فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ التُّكْبَرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمُّ وَبَشِّرِٱلْمُحْسِنِينَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُودٍ ١



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَا تَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ١ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَتِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوي اللَّهَ لَقَوي اللَّهَ لَقَوي ا عَنِيزٌ ١٤ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَّ وَيِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٥ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَتَمُودُ ١٠ وَقَوْمُ إِبْرَهِ مِ وَقَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ اللَّهِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ الَّهْلَكْنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا تَعُدُّونَ ١٠٠ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ١ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْرُ الْ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَجِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطِنُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِ عِفَينسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِدُ ٱللَّهُ ءَايَتِهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ-فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيِّلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمّْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ فَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِكَايَلِتِنَا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهينُ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْمَاتُواْ لَيَرِزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ١ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُ مِمُّدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٠ \* ذَالِكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ ٥ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ الَعَفُوُّ عَفُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ فَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِهُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ اللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ اللَّهَ



أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ - وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذۡنِهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُك رَّحِيثُرُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ تُرَّ يُمِيتُكُمُ تُرَّ يُحْمِيكُمُّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَحْكُمُ يَنْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ وَايَتُنَا بَيّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْءَ ايَنِيَّأُ قُلْ أَفَأُنِيَّكُمْ بِشَيِّرِمِّن ذَلِكُمْ النَّارُوَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينِ كَفَرُوَّا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوَا جَتَمَعُواْ لَّهُ، وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنِقَذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِفْ عَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمْ وَالْفَعَلُواْ ٱلْخَبْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْ لِحُونَ ١٠٠٠ وَجَله دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهْ عَهُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِ هَنذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوْلَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ





### سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُونَ \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيهِ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْعَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَوةِ فَعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَهَنَ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَيْهِ كَ هُمُ ٱلْوَارِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ اللَّهِ مَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةَ فَخَلَقُ نَاٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسَوْنَاٱلْعِظْمَلَحُمَاثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَ اخَرَفَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيَّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَٱلْقِيَكَمَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِفِلِينَ ١

وَأَنَزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى دَهَابِ بِهِ عَلَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَجَنَّتِ مِّن تَجْيل وَأَعْنَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَغْرُجُ مِن طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعُولِ لِعِبْرَةً أَنُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي أَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُ وِا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثَالُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٤ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِجْنَةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَجَنَّى حِينِ ٥ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ ٥ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَايْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَطِبني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُ مِمُّغَ رَقُونَ ١٠٠٠

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلَّا مُّبَارِّكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ أَنْ تُرَّأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَيِنَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَلَذَا إِلَّا بِشَرُّ مِتْ لُكُرْ يِأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامِّثْ لَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ٥ \*هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَحُنُ لَهُ وِبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَاكَذَّ بُونِ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآةً فَبُعْدَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْراً كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةَ رَّسُولُهَا كَذَّبُونُّ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ م بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١٠٤ فَقَالُواْ أَنُوُّ مِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأَمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ٥ ا يَناَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًّا إِنِّ بِمَا ا تَعْمَلُونَ عَلِيدُ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ عَالْمَتُكُمْ أَمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَتَّقُونِ أَنْ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْب بِمَالَدَيْهُمْ فَرحُونَ ۞ فَذَرَهُمْ فِي عَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ۞ أَيَحْسَبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ فَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرِتِ بَل لا يَشْعُرُونَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رِبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ٥ أُوْلَيْكَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِبِقُونَ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ وَلَدَيْنَاكِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلَا اوَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ۞ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّاكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ ءَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِءَ ابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُ ونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْتُرُهُمْ لِلْحَقّ كَرِهُونَ ﴿ وَلُواْتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِمُونَ ١



\* وَلُوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّلَّاجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِيٓ أَنْشَأَلُكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْفِدَةَ قَلِيلَامَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١ وَهُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْمِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَنْ اللَّهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِإِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى لَشَحَرُونَ ﴿

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ١ عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ قُلرَّبٍ إِمَّاتُرِينَي مَا يُوعِدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّعَةَ نَحَٰنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُ مُ ٱلۡمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَقَالِإلْهَا ۗ وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَكَلَّ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَدِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ١ فَمَن تَقُلَتُ مَوَ زينُهُ وَفَأَوْلَمَاكَ هُمُ ٱلْمُفَالِحُونَ ١٠٠٠ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَ زِينُهُ وَفَأُوْلَا بِكَ ٱلَّذِينَ خَيِيرُ قِلْأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١

أَلَوْتَكُنْ ءَايَتِي تُتَوَاعَلَيْكُمْ وَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّاقَوْمَاضَآلِينَ هُ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُذْنَا فَإِنَّاظُ لِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِ رَلَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْ يَّاحَتَىٰۤ أَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُ وَا اللَّهِ عَرَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُ وَا اللَّهِ أَنَّهُ مُهُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْكَلِ ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا قَلِيكً ۗ لَّوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَه إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخْرَلَا بُرْهَانَ لَهُ وبهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِندَ رَبِّهِ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١ وَقُل رَّبِ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ١



## النور المنوعة النور المنافقة ا

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَافِيهَآءَايَتٍ بَيّنَتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ ٱلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْئَةَجَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِهَ أُمِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْمُشْرَكَةً وَٱلزَّانِيةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةَ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَاكَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنَكَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُاعَنْهَاٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَإِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَادِبِينَ ﴿ وَٱلْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَلُولِا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَلِيمُ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُمْ بَلْ هُوَخَيْرٌ لِّكُلِّ الْمُرِي مِنْهُم مَّا الْكَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّذِي تَوَلَّى كِبْرَوُهِ مِنْهُ مُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَوْ لَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُّبِينُ ۞ لَّوْلَا جَآءُوعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِٱلْسِينَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ ا وَتَحْسَبُونَهُ وهَيّنًا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ وَوَلَوْ لَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنُّ عَظِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ أَن تَعُودُ وَا لِمِثْلِهِ مَ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُو الْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيم حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ اللِّيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ٥



\* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَن فَإِنَّهُ ويَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَمَازَكَى مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَجَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآَّهُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ۗ وَلَا يَأْتَلَ أَوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّااْ ٱلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ إلَّكُ لَكُمْ وَأَلْلَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرُ اللَّهِ مَوْمَ لَتُهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ يَوْمَبِذِيُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْخُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ١ ٱلْخَبِيتَكُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَابِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَيْرُ فَيَايَّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًاغَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْلِسُواْ وَتُسَلِّمُواْعَلَىٓ أَهْلِهَأَ ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَذَكَّرُونَ ١

فَإِن لَّهُ تَحِدُواْ فِيهَآأَ حَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمٌّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكِي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرُمَسْكُونَةٍ فِيهَامَتَكُ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو أَمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُولْ فُرُ وجَهُمْ ذَالِكَ أَزَكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوْلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُو إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِيٓ أُخُوَاتِهِنَّ أُوْ نِسَآبِهِنَّ أُوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْ ثُهُنَّ أُو التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوْ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيرِبِ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَأَءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زينتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَوَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ وِنَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُ -وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً ۗ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓءَاتَكُمْ وَلَا تُكُوهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَعُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكْرِهِهُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورُ رَّحِيرُ ۗ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُوْرِهِ - كَمِشْكَوْةِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازُ اللَّهُ نُّورُّعَلَىٰ نُودِيَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِ رَبَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ مِيْسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ١



رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ١ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَمِلَّهُ عَوَاللَّهُ ۚ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِحِسَابِ۞وَٱلَّذِينَكَفَرُوۤا أَعۡمَالُهُ مۡكَسَرَاب بقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيًّا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَ لَهُ حِسَابَةً وَوَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ أَوْكَظْ لُمَنتِ فِي بَحْرِلُّجِيّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابُ طْلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرَنها وَمَن لَّمْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ وَفُرَّا فَمَا لَهُ وِمِن فُّورِ فَ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَلَفَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَةً و وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ الَّهُ يُزْجِي ا سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وَثُمَّ يَجْعَلْهُ وَرُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِمِن جِبَالِ فِيهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآء يَكَادُ سَنَابَرْقِهِ عَيٰذَ هَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ١

الجُنْوُ الثَّامِنَ عَشَرَ سُورَةُ التَّوْرِ

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَلِ ٢ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ عَوَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَأَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنَزَلْنَاءَ ايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَيۡمِكَ بِٱلْمُؤۡمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُوۤا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٢ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مَّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوٓ اْإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمَرَضٌ أَمَ ٱرْتَابُوٓ اْأُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بِلَ أَوْلَآ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاْ وَأُوْلَنَبِكَ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونِ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ ۞ \* وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مَ لَإِنْ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخْرُجُنُّ قُل لَّا تُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَنَّدُوَّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ، لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرَكُونَ بي شَيَّاً وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُرَّالْفَلِيقُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ تَلَكَ مَرَّتٍ مِن قَبْلِ صَلَوةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ ٱلْمُولَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِ مْجُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَكِي بَعْضَ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ٥

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْخُلُمَ فَأَيْسَ تَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مّْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكَتِهِ- وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِرَ ۖ ٱلْنِسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيٰ مُنْ لَيْسَعَلَى ٱلْأَغْمَى حَبُّ وَلَا عَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْمَريضِ حَرَبُ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ يُبُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ مُّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُّوتِ إِخُوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُوَّ بُيُّهُ تِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُّوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَتكُمْ أَوْ مَامَلَكُمُ مَّفَا يَحَهُ وَأَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَاتِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيْبَةً كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞





وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِ مُرْضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ٥ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَىٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَـمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴿ أَوْيُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْزُّأُوْ تَكُونُ لَهُ وَجَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَاْ وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُ لَا مَّسْحُورًا ﴾ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطْبَعُونَ سَبِلَا ﴾ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجُري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَ زَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَا ضَيّقًا مُّقَرّنِينَ دَعَواْ هُ مَالِكَ ثُبُورَا ١ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرُّبُو رَا وَحِدَا وَأَدْعُواْ ثُبُورَا كَتِيرًا ١ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرَجَتَ أُلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَالدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُدَا مَّسْءُولَا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلَاءِ أَمْرُهُمْ ضَلُّواْ ٱلسّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيٓ آءَ وَلَكِن مَّتَّعُتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورَاهَ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞



\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوَّا كَبِيرًا ١ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَمْ حِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْزَامَّحْجُوزَان وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَآءَ مَّنتُورًا إِن أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَدِدِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزَّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزيلًا ١ الْمُلْكُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحُقُّ لِلرَّحْمَنْ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدْ أَضَلَّنى عَنْ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُ لِنَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا حِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ١ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أَوْكَبِكَ شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا أَذْهَبَ آ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيرِ - كَذَّبُواْ بِحَايِدِتِنَا فَدَمَّرْنَهُ مْ تَدْمِيرًا اللَّهِ وَقُوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلْيِمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ۗ وَأَصْحَابَ ٱلْرَسِ وَقُرُ وِنَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَبِّرْنَاتَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْ لَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَكُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْ تَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ١ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبَضَايَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَرُسُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنُشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ بُشْ رَابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورَا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْمَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَمَا وَأَنَاسِيّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُّووِاْ فَأَبَىَ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عَجِهَادًا كَبِيرًا ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُوا الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فِجَعَلَهُ نَسَبَاوَصِهُ رَأُوكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظِهِ يرًا ٥



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَأَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهْ وَكَفَى بِهِ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهْ وَكَفَى بِهِ ع بذُنُوب عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْعَلْ بِهِ عَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْاسَجُدُ وَأَلِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠ ﴿ تَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوْأَرَادَشُّكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَعِلُونَ قَالُواْسَلَمَا وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَامَا ١٥ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَايْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ﴿



وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّاهًا وَاخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عُمْهَانًا ﴿ إِلَّا مَنِ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتَبِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَـمِلَ صَدِلِحًا فَإِنَّهُ مِيَوُّبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَايَشْهَدُونَ ٱلزُّورَوَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِمَرُّواْ كِرَامَا ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مْلَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ﴾ أَوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَجِيَّةَ وَسَلَامًا ﴿ خَلِدِيرَ فِيهَا أَ حَسُنَتْ مُسْتَقَرّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَا وَ كُمِّ فَقَدَكَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١



## ٩٠٠ الشيعراء \_\_\_مُاللَّهِٱلرَّحْمَزَٱلرَّحِي طَسَمَ ٥ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ ٥ لَعَلَّكَ بَخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأُ مُنَزِلَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةَ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِ مِقِن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْ مَن مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَذَّ بُولْفَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَوْاْمَا كَانُواْبِهِ ع يَسْتَهْزُءُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجٍ كَيْمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱثْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَايَتَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرى وَلَا يَنَطَلِقُ لِسَانِي فَأُرْسِلَ إِلَى هَلُرُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَى ۚ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِّنَّا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا

بَنِيٓ إِسْرَوْمِيلَ ﴿ قَالَ أَلُم نُرِّبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ

سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١

قَالَ فَعَلْتُهُمَّ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ أَفْفَرَرْتُ مِنكُولَمَّا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُ مِمُّوقِنِينَ ١ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُوَلُوْجِئْتُكَ بِشَىءٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تُغْبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَيْضَآ ءُلِلنَّاظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَالْسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَفَمَاذَاتَأَمُرُونَ ﴿ قَالُوۤاْ أَرْجِهۡ وَأَخَاهُ وَٱبۡعَتۡ فِي ٱلۡمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيهِ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ١

لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَيِّ أَلْقُواْمَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ١٠ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٠ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ قَالُوٓ اٰءَامَنَّ ابِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ و لَكِبِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَامُنقَالِمُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطْلِيَنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ \* وَأُوْحَيْنَا ۗ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيۤ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَلَوُّلَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ٥ وَإِنَّهُمُ لَنَالَغَا بِظُونَ ٥ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ٥ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِ حَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَلَا اللَّهُ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِر حَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَاللَّهُ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَاللَّهُ مِن جَنَاتٍ وَعُيُونٍ فَي وَلَا اللَّهُ مِن جَنَّتُ وَعُمُ وَاللَّهُ مِن جَنَّتُ وَعُمُ وَاللَّهُ مِن جَنَّتُ مِن جَنَّتُ وَعُمُ وَاللَّهُ مِن جَنَّتُ وَعُمُ وَاللَّهُ مِنْ جَنَّتُ وَعُمُ وَاللَّهُ مِن جَنَّتُ وَعُمُ وَاللَّهُ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَي وَاللَّهُ مِن جَنَّاتٍ وَعُمُونٍ وَمُقَالِمُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ مِن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عِلْكُونُ فِي عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَهَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ فَأَتْبَعُوهُ مِمُّشْرِقِينَ ﴿



الحيرةُ أَو السَّاسِعَ عَشَرَ

فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَكَ فَكَانَكُلُّ فِرْقِكَالطَوْدِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا تَمَّا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ٥ تُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعَبُدُونَ قَالُواْنَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ١ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِيّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُو يَهْدِين ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمْني وَيَسْقِينِ ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٥ وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ اسَلِيمِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ وَقِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعُبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُ وِنَ ﴿ فَكُبِكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَاۤ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَالَنَا مِن شَلِفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَاكَاتَ أَحْ تَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوْحُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآأَسُ عَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ \* قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡدَلُونَ ﴿



قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيُّ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ١ قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَاهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ثُمَّ أَغَرَقْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱلدَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وٱتَّقُواْ ٱلَّذِيٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَلِم وَبَنِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ١

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤُومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَّرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَهُنَآءَ امِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرهِينَ اللهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوٓا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّتْ لُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمِ مَّعْلُومِ هُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِر عَظِيمِ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَحْتَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

المُثَنَّةُ التَّاسِعَ عَشَر سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ ۞ ثُرَّدَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ أَفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ۞وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَغْتَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَ



وَٱتَّقُواْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ هَا قَالُوۤاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّشَلْنَا وَإِن نَظْنَّكَ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْ تَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لِلْفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْ لَمَهُ وعُلَمَتُوا أَبَغِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَلُوْنَزَّلْنَا لُهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عَمُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُ مِ بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَـ قُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّ غَنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْيُمَتَّعُونَ ۞ وَمَآ أَهۡلَكَنَا مِر. قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِ رُونَ ﴿ ذِكَرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسَتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُ مْعَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ١ وَأَنْذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلْ أُنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيرِ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبَعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُ واْمِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُو الوَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ الْآَيَ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ



## 

## 

طَسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ﴾ هُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْوَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًاسَ عَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَاتِكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَانُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفَ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّبَدَّلَ حُسْنَابَعْدَسُوءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَوْجُ ا بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُورَ ﴿ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١ فَالْمَاجَآءَ تُهُمْءَ ايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْهَلَا اسِحْرُمُّ مِينُ ١

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡ تَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَا وَعُلُوٓۤاْ فَٱنظۡ رَكَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَتَوَاْعَلَى وَادِ ٱلنَّـمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٓ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَدهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِيَ لَآأَرَى ٱلْهُدْهُدَ أُمُكَانَ مِنَ ٱلْغَآبِينَ ١ لَأُعَذِّبَتَّهُ وعَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَعَنَّهُ وَ أُوْلَيَاأُتِيَنِي بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَنَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِط بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ١

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمُ ﴿ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ١٠ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ عَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِكِتلي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِ مِرْثُرَ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّيٓ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَابُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّخَزَالرَّحِيمِ اللَّهُ الرَّحَيمِ اللَّهِ الرَّحَالَ الرَّحَالَ الرَّحَالَ الرَّحِينَ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِيٓ أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًاحَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَّةِ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ أُبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالٍ فَمَآءَاتَننِ ءَاللَّهُ خَيْرُ مِّمَّا ءَاتَكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَّهُم بِجُنُودِلَّاقِبَلَ لَهُم بِهَاوَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١ قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ اللَّهِ الْحَالَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوَيُّ أَمِينُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُرْمِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ۗ ءَاتِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن يَرَتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَامِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَأَشُكُواْمُأَ كُفُر وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُولِنَفْسِةً - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠٥ قَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنْظُرْأَتَهْ تَدِيَ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ١٠ فَامَتَا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَعَبُّدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِلِحًا أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ فَ قَالَ يَقَوْمِ لِرَتَسْتَعْجِلُونَ ا بٱلسَّيَّعَةِ قَبْلَ ٱلْحُسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ قَالُواْ الطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآبِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ا يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَاشَهِدْنَامَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكُرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَ قُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْأَنتُمْ قَوْمُرْ تَجْهَالُونَ ٥



\* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوۤ ا أَخْرجُوٓ ا عَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرًّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠٠ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبُ تَنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ ۗ أَءَكَ ثُمَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ١ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَاۤ أَنْهَا رَاوَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أُءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشْ رَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ عَ أَءِ لَهُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

أَمَّن يَبْدَؤُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَا تُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةُ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا لَكُ هُم مِنْهَاعَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوَذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَ أَوْنَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا هَلَاَ نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبِلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُلْ عَسَيَ أَن يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوفَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَوْءِيلَ أَكْتَرَالَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ- وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَالِيمُ اللَّهِ وَكَلَّمَ اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى اللَّهِ إِنَّاكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي ٱلْحُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُ مِرَّسُ لِمُونَ ﴿ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاتِّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَاتِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُ رُمِن كُلَّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْ فَهُمْلَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْاْأَتَّاجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِيسَكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتِ لِتَقَوْمِ يُوْمِنُونَ ١ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّمَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِٱلَّذِيٓ أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٥



مَن جَآءَ بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْنُ مِنْهَا وَهُمْقِن فَنَعَ يَوْمَبِذِ ءَامِنُونَ هِ وَمَن جَآءَ بِالسَّيْعَةِ فَكُبُّتُ وُجُوهُهُ مْ فِي التَّارِهَلُ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا لَشَعُ وَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي مَا لُسُعُ وَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْمُسْلِمِينَ ﴿ مَا لَمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَمْرَتُ أَنْ أَحُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَنْ أَعْرَفُ أَنْ أَحْدُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَنْ أَعْرَفُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

## سُنُونَوُ الْقِطَانِ الْعَرِينِ الْعِرِينِ الْعَرِينِ الْعَلِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعِينِي الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعَرِينِ الْعِيلِينِ الْعَرِينِ الْعِيلِينِ الْعِيرِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِيِيِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِيِيِي ا

طسّم و تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ فَ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَّإِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِي مَنْ الْمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّ فَوَرَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ ويُشتَحِي دِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ وكَانَ طَآبِفَةً مِنْ اللهُ مُسْدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى ٱلّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِنَ اللهُ وَنَعْمَلُهُ مُ الْوَرِثِينَ ﴿ فَالْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَلْوَرِثِينَ ﴿ فَالْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَلْوَرِثِينَ ﴾ في الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَلْوَرِثِينَ ﴾

الجُنْءُ العِشْرُونَ سُورَةُ القَصَصِ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُممَّاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيكً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَبِرَ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيُّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْتَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَارَ وَجُنُودَهُ مَا كَانُواْ خَلِطِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَّخِذَهُ وَلَدَا وَهُـمۡلَايَشۡعُرُونَ ٢ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَ الِتَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَقْصِيةً فَبَصَرَتَ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٓ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ١ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ ١



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالسَّتَوَيَّ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّهِ -فَأَسْتَغَلَثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَفَوَكَ زَهُو مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ وَعَدُوُّ مُّضِلُّ مُّبِينُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَحُوانَّهُ وَإِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ وِبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ وَمُوسَى ٓ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُّبِينُ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّلَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَينَ أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَيَ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٦ فَنَرَجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ ٱلسَّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنِ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّـةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانُّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَا قَالَتَا لَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ۞ فَسَقَى لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى ٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ ﴿ فَكَآءَتُهُ إِحْدَىهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَلَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسۡتَوْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسۡتَوْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ١ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَيْ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ اللَّهِ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوَنِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَـعُولُ وَكِيلٌ ١



﴾ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًالَّعَلَى ءَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبَرِ أُوْجَذُ وَقِ مِّنَ ٱلتَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ١ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِيَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنَ يَكُمُوسَى إِنِّيَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّكِ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَكُمُوسَيّ أَقَبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ ا بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرْهَا مَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُؤْعَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ شَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِي إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلِتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَاۤ إِلَّاسِحْنُ مُّفْتَرَّى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّتِ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ۗ وَمَن تَكُونُ لَهُ وَعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُمَاعَلِمْتُ لَكُم يِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ وَٱسۡتَكۡبَرَهُو وَجُنُودُهُ وِفِي ٱلْأَرۡضِ بِعَيۡرِ ٱلْحُقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَكِّمُّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ١ وَجَعَلْنَهُ مُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا لَّمَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكَنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسِى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِب اللُّهورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلُوۡلَاۤ أَن تُصِيبَهُ مِمُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُولُ لَوَلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَاۤ أُوتِت مُوسَىٰٓ أُوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ١ ا قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ الْنَمَايَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞



\* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولَدِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْن بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُ مْ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُ مُسَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۗ أَوَلَمُ نُمَكِّن لَّهُ مُرحَرَمًا ءَامِنَا يُجْمَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُوْأَهُلَكْنَامِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مُ لَمُر تُسُكِن مِّنُ بَعْدُهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَيٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَهَن وَعَدْنَهُ وَعْدًاحَسَنَا فَهُوَلَقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمِ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَـقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ مِّزَعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا ا هَلَوُّ لَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُونِينَا أَغُونِينَا هُمِ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُّ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ ١ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَ لُونَ ١ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١٠٠٠ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُّ مَا كَانَ لَهُ مُ ٱلِّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٥ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْكَكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

لجُنْءُ العِشْرُونَ سُورَةُ القَصَصِ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ الْتَهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسَمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَا رَسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُ وِنَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ قَدُرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمِّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ٥ وَأَبْتَغِ فِيمَآءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَّ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١



قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِمِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَوْمِهُ عَلَى عِلْمَ عَلَى عَل فِي زِينَتِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِ قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلَهَ آلَّا ٱلصَّبِرُونَ ١ فَضَفَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيُكَأَنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْحَقِبَةُ لِأَمْتَقِينَ ١ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا ا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

إِنَّ ٱلنَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَاذِ قُل رَبِّ أَعْمَرُمَن جَآءَ بِٱلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِكَ فَلَا تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ فَلَا تَكُوْنَ فَى وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ تَكُوْنَ فَى وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ اللّهِ بِعَدْ إِذْ أُنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَ فَى مَا اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### سِنُولَ وَالْعَنْكِبُونِ الْعَنْكِبُونِ الْعَنْكِبُونِ اللَّهِ الْعَنْكِبُونِ اللَّهِ الْعَنْكِبُونِ اللَّهِ اللللَّمِي اللَّهِ الللَّلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الْمَ الْمَا الْمَا الْمَاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ وَ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُ فَلَيَعْاَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْهَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُ فَالْمَعْامَنَ اللّهُ الَّذِينَ مَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْصَادِينِ وَ الْمَرْصَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَ مَن كَانَ يَرْجُواْ السَّيِعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِللّهَ يَعْمَلُونَ فَي مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهِ فَإِنّ أَجَلَ اللّهَ لَاتَ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَوَمَن جَهَدَ فَإِنّ الْمَالَحِينَ وَهُو السّمِيعُ الْعَلْمِينَ وَالسّمِيعُ الْعَلْمِينَ وَالْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَبَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَ اكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بأُللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُ مِ لَكَ إِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثَقَالَهُمْ وَأَثْقَالَا مَّعَ أَثْقَالِهِ مُّ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

فَأَنْحَنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالِمِينَ ٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُ لَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَٰنَا وَتَخَلُقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ٓ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْكَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُدُّهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُرَّالَتَهُ يُنشِئُ ٱلنَّشُأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاَّةً وَإِلَيْهِ تُقَلُّبُونَ ۞ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ١ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَلِقَاآبِهِ عَ أَوْلَتِهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُ لُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَلَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُون ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُّ رَبَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّصِه يِن ﴿ فَامَنَ لَهُ وُلُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ وَفِٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ وَ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسّبيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ السَّالَةِ مَا الْمُفْسِدِينَ



وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرِي قَالُوٓ اْإِنَّا مُهْلِكُوۤ ٱ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَا قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّآ أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاً وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا مُنَجُّوكِ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمۡرَأَتَكَ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَابِرِينَ۞إِنَّامُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهۡل هَدِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيِنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْٱلۡيُوۡمَاۡلُاحِٰرَ وَلَاتَعَتْوَاْفِٱلۡأَرْضِ مُفۡسِدِينَ ٥ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارهِمْ جَيْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَتَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمٌّ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَّ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَابِقِينَ ١ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِيِّهِ عَفِينَهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقُنَأَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لَيُظَامَهُمْ وَلَكُن كَانُوٓ إِ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَّاءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَر بَ ٱلْبُيُوتِ لَيَنْتُ ٱلْعَـنَكُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَحِيءَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَلِكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِ لُهَاۤ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَأَقِهِ ٱلصَّلَوَّةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞



\* وَلَا يُجَدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ الَيْكُمْ وَاللَّهُ مَا وَإِلَهُ كُمْ وَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ وَكَذَالِكَ أَنزَلِنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَابَ يُؤۡمِنُونَ بِهِ ٤ وَمِنۡ هَلَوُّلآءِ مَن يُؤۡمِر بُ بِهِ ٤ وَمَا يَجْحَدُ بِحَايَدِتِنَا إِلَّا ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّهُ وبِيَمِينِكُ إِذًا لَّا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِن رَبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَا نَذِيرُهُبِينٌ ۞ أُولَمْ يَكْفِهِمۡ أَنَّاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلۡكِتَبَيْتَكَىٰ عَلَيْهِمّْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّاذِينَ ءَامَنُولْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَ أَهُم بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَفْمَ يَغْشَلْهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا لَأَتُمْ تَعَمَلُونَ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ الإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّلِي فَٱعْبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْ نَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجِنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأْيَن مِّن دَاَّبَّةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِر بِ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمَا هَاذِهِ الْخَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِى الْخَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَلَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ لَيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ليكفُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَيْ يَكُفُرُونَ فَي اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُونَ وَبِيعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ وَلَيْ يَكُفُرُونَ وَبِيعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ وَلَمْ أَفُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ وَبِيعْمَةِ اللّهِ يَكُفُرُونَ وَاللّهُ وَمَنْ أَفُولُونَ وَبِيعْمَةِ اللّهَ يَكُفُرُونَ وَاللّهُ وَمَنْ أَفُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَلُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ لَمْعَ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ لَاللّهُ لَمْعَ اللّهُ حَسِينِينَ ﴿ وَالْكُولُونَ وَاللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَمْعَ اللّهُ حَسِينِينَ فَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَكُونَ اللّهُ لَمْعَ اللّهُ حَسِينِينَ وَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لَمْعَ اللّهُ وَلِينَا لَنَهُ لِللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَمْعَ اللّهُ حَسِينِينَ وَاللّهُ اللّهُ لَمْعَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِينَا لَنَهُ لَمْ عَلَى اللّهُ لَمْعَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَمْعَ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَمْعَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

### سِوْرَةُ الْرُورِدِ اللَّهِ الللَّ

بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيمِ مِ

الْمَ الْكُومُ اللَّوْمِمُ الْفَقِهِ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ الْمَرْضِ وَهُم مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَثل المَّعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ اللَّهِ الْأَمْنُ

- مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥
- بِنَصْرِ أَلِلَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِحَ ٓ أَكۡ ثَرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٨ يَعْ لَمُونَ ظَلْهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُ مْعَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ﴾ أَوَلَرْ يَتَفَكُّوواْفِيٓ أَنفُسِهِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِ مَلَكَفِرُونَ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنَعُواْ ٱلسُّوَأَى أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسَتَهْزِءُ وِنَ ١٠ اللَّهُ يَبَدَوُّا ٱلْخَلَقَ ثُرَّيُّعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِ مِشْفَعَا وُاْوَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِ مِ صَافِونِ اَللَّهُ مَرَكَآبِهِ مِ صَافِونِ اَ وَيَوْمِ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِي يَتَفَرَّقُونَ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَأَ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ١ وَمِنْ ءَايَلتِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ١٠٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٤ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجَا لِّتَسُكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِيتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَ خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَنِكُوْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَمَنَا مُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وَأَكْم مِّن فَضْلِهِ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنِ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْي مِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْ ءَايَكِتِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَهُ وَقَايِتُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ ضَرَبَ لَكُ مِتَنَكَ عِنْ أَنْفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَكُكُمْ مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَوْكَ نَاكِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِرَّ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيفَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا أَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ فَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُولْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١



وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَعَوْاْ رَبَّهُ مِمُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ۞ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرَحُواْ بِهَ أُوإِن تُصِبْهُمْ سَيَّعَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْديهمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أُنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ مُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرُ اللَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَا تَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرُبُواْ فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَايَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهَ وَمَآءَاتَيْتُمْ مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۗ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمُّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمُّ هَلْ مِن شُرَكَ آبِكُمْ مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكْسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

قُلْ سِيرُ واْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْتُرُهُم مُّشْمَرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِ مَيمَهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَالِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ۞ وَمِنْءَ ايَكِتِهِ ٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلَيُذِيقَكُمْ مِّن رَحْمَتِهِ عُولِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عُولِتَبْتَغُولْمِن فَضْلِهِ عُولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وِنَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالَةِ عَ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَآ ءُمِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسۡتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ عَلَمْبْلِسِينَ ١ فَأَنظُرُ إِلَىٰٓ ءَاثَار رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيُ ٱلْمَوْتَكَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وِقَدِيْرُ ٥



وَلَبِنْ أَرْسَلْنَا رِيحَافَرَأُ وَهُمُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ١٠٠٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْاْ مُدْبِرِينَ ١٥ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيعَن ضَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخَلُقُ مَا يَشَأَءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ٥ وَيَوْمَرَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفِكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْآمُونَ ١ فَيَوْمَبِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعُ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَبِن جِئْتَهُم بِاَيَةِ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ١٠٥ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ ا فَاصْبِرَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١

### ٩٠٠١٤١١١١١ \_\_\_\_\_مُاللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي الَّمْ أَن تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ أَن هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ﴾ أَوْلَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِمُّ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْ تَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيْضِلَّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أُوْلَابِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكِبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلدينَ فيهَا وَعُدَ اللّهِ حَقّا وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتَنَا فِيهَامِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ﴿ هَٰذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدْ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ مِينِ ١

وَلَقَدْءَاتَيْنَا لُقْمَانَ ٱلْحِكْمَةَ أَن ٱشْكُر لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُو لِنَفْسِةً - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإَبْنِهِ - وَهُوَ يَعِظُهُ ويَكُبُنَى ٓ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظْلَمُ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَ الْاَعَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَاتَّبِعْسَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّبَكُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ يَنبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبْنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرَ بٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَن ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبرْعَلَىٰمَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُودٍ ١٥ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغۡضُصۡ مِن صَوۡتِكَ إِنَّ أَنكُو ٱلْأَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ ٱلْحَمِيرِ ١٠



ٱلْمِرْتَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَابِ مُّنِيرِ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ \* وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنِكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ وَفَنْ يَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلَاثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْ اَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلُوَأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُيَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتُ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُ كُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَلِحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

ٱَلَمْ تَكَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْ لِي وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الْفُلْكَ تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَاتِهُ ۗ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُ مِثْفُتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّاكُلُّ خَتَّا رِكَفُورِ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ٥ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ ٥ شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَافِةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ٥





وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ١ وَلَوْشِئْنَا لَاَتَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَىٰهَا وَلَكِن حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنِذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وِاْبِهَا خَرُّواْ سُجَّدَاً وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبّهمْ وَهُ مُلَا يَسْتَكِ بِرُونَ ١٠٥٥ مَنْ تَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ فَلَاتَعَالَمُ نَفْسٌ مَّاۤ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُن جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَهَنَ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنَ كَانَ فَاسِقَأَ لَّا يَسْتَوُونَ ١ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأُوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّكُ لَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخَرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِّ بُونَ ٥



وَلَئُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَ آ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلۡكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَابَةً وَجَعَلْنَهُ هُ ذَى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُ مُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوًّا وَكَانُواْ بِعَايَدِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِقِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ مَسَاكِنِهِ مُ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَسْلَكِنِهِ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا ا أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ عَ زَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ١ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنتَظِرْ إِنَّهُ مِمَّنتَظِرُونَ ﴿



# 

### بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

يَآيُّهُاٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَفِرِينَ وَٱلۡمُنَفِقِينَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىۤ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ-وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُوا ٱلَّغِي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِينَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوَلُكُمْ بِأَفُو هِكُمِّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ﴾ ٱدْعُوهُ إِلاَ بَآبِهِ مَهُواً قَسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓ اْءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُوْجُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُوْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّتَى أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمِّمُ وَأَزْوَاجُهُ ۚ أُمَّهَا تُهُمِّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أُولِيَآبِكُمْ مَّعْرُوفَا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَلَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَر وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحٌ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَنَايُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيَحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُرِيِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْخَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَ تُهُ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَتْرِبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوَّا وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِّنَهُ مُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهُ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْؤُولًا ١



قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَيْتُ مِقِرَ ٱلْمَوْتِ أَوَالْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ كُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ \* قَدْيَعُ لَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسِ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنِ ٱلْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَنَهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوَّا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَغْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآ بِكُمْ وَلَوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَتَالُوٓ إِلَّا قَليلًا ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْ مَرَٱلْآخِرَ وَذَكَرَاْللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَلَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِر وَمِابَدَّ لُواْتَبْدِيلًا ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِ مْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَنِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَا تَقَتْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَتَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَلَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١



\* وَ مَن يَقْنُتْ مِنكُمْ ٓ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ٥ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوَّتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقَاكَ بِيمَا ﴿ يَكِنِسَاءَ ٱلنَّتِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُ وِفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَكُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْرَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْنَ مَا يُتَّلَىٰ فِ بُيُورِكُ نَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدَّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّنَهِمِينَ وَٱلصَّنَهِمَتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينًا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَلَّهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرَا مَّقْدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَوْرَ، بأللَّهِ حَسِيبًا أَي مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمَا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنْ عِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اللهُ

تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَاكُةٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمَا ١٠ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّحَىٰ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ } وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم ُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعُ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَّفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَاً فَمَتِّ عُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمنْكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِ مْ فِي أَزْوَجِهِ مْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُ مُ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١



\* تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاآءُ وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَكَرْجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَالِكَ أَدْنَىٰٓ أَن تَقَرَّأُعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبُّ وَيَرْضَانِ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا صَلِيمًا اللَّهُ لَكَ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنِّ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ رَقِيبًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُونَ ٱلنَّبِّي إِلَّا أَن يُؤْذَ نَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّلَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغِنسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبَدًا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُخَفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَاۤ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَتِهِنَّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٥ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَمْ حَتَهُ وِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْر مَا أَكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١ يَآيَّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورَا رَّحِيمَا ۞ \* لَّبِن لَّرْيَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ مَّلَعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُقِغُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١



يَسْكَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ اللَّهِ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلان ﴿ رَبَّنَاءَ التِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوْاْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ١٠ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

## 

#### بِنْ \_\_\_\_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأَ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُو رُ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُّ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّـمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۚ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ أَن وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَمَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْنِ أَلِيثُرُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِضَنَّةً أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّمَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلْسَمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْعَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَوَالطَّيْرُّ وَأَلْتَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَل السَّبِغَنِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِكًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْلُ وَمِنَ ٱلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِيُّ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآهُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَيْيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتِ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُدِدَشُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ } إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١



لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَّةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وِبَلْدَةٌ طُيِّيَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَ لْنَاعَلَيْهِ مُرسَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلِ ١ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوًّا وَهَلْ نُجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَارَكْنَافِيهَا قُرِّي ظَهِرَةً وَقَدَّ رْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ أَسِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمۡ فَجَعَلْنَهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ وَعَلَيْهِم مِّن سُلُطُن إِلَّا لِنَعْ لَمَ مَن يُؤْمِرُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَاكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيثُكُ ١ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَالَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ١

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنَ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَّيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُ كُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قُل اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قُل لَّا تُسْعَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عَشْرَكَ أَءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ أَلَّكَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ ٨ قُل لَّكُمْ مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُؤْمِرَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْوَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ١

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم بَلْكُنتُ مِمُّجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِإِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكُفُر بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّ وِا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمَآأَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ ١٠٠٠ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْتُرُأُمُولًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكُتَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَدِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَبِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعۡفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمۡ فِي ٱلْغُرُفَاتِءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَامُعَجِزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُو وَمَآ أَنْفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُووَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٢

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَّوُلُآءِ إِيَّاكُمْ كَانُولْ يَعْبُدُونَ ﴾ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِ مَّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعَا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَ آؤُكُمْ وَقَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّا إِنَّكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّاسِحْنُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبَلَكَ مِن نَّذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابَلَغُواْ مِعْشَارَمَآ ءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ \* قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظْكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُلَّكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ اللهُ قُلْ مَاسَأَلْتُكُرُ مِّنَ أَجْرِفَهُوَلَكُمُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُ الْغُيُوبِ



قُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ وَمَا يُبَدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ فَ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ آأَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَيَمَا يُوحِي إِلَى رَبِي إِنَّهُ وَ فَإِنَّهُ مَا يُوحِي إِلَى رَبِي إِنَّهُ وَ سَمِيعُ قَرِيبُ فَ وَلَوْ تَرَكِ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن سَمِيعُ قَرِيبُ فَ وَقَالُوٓ الْءَامَتَ ابِهِ وَأَنْ لَهُمُ ٱلتّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ فَ وَقَالُوٓ الْءَامَتَ ابِهِ وَأَنْ لَهُمُ التّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدِ فَ وَقَالُوٓ الْءَامَتَ ابِهِ عِن قَبَلُ وَيَقَدِفُونَ مَكَانٍ بَعِيدِ فَ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبَلُ وَيَقَدِفُونَ بِاللّهَ عَيدِ فَي وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَتَهُونَ بِاللّهُ مُلَا فَا فُولَ فَي اللّهُ مُرَادُ اللّهُ مُلّا اللّهُ مُرَادًا فَي شَلْحِ مِن قَبَلُ وَيَقَدْ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْمَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُونَ مَا يَشْتَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَمِيلُ بَيْنَ عَلَيْ وَالْوَافِي شَاكِي مُّولِيبٍ فَى كُمَا فُعِلَ بِأَشْمَا يَشْتَهُ مُونَ وَعِيلَ بَيْنَهُمْ وَكَانُواْ فِي شَاكِ مِّرَيبٍ فَي كُمَا فُولُ فَي شَاكِ مُرْمِيبٍ فَي كُمَا فُولُ فَي شَاكِ مُرْمِي فَعَلَى إِلَّا فَي مَنْ عَبْلُ إِلَيْهُمْ مُولَا فَي شَاكِ مُرْمِيبٍ فَي مُولَا مُؤْلِقُ فَي اللّهُ عَلَى إِلَيْ الْمُؤْلِقُ فَلْ مُنْ مَا يَشْتَعِيدٍ فَي فَالْمُؤْلِولَ فَي شَاكِ مُرْمُولِهُ فَي مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلِقُ فَلَ وَلَا لَا عُلْمُ مُولِولِهُ فَالْمُ وَلَا مُؤْلِولَ فَي مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْوَلَاقِ مُولِولَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْمُعَلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللْمُعَلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

## سُون لأفاطِن المستعدد المستعدد

بِسَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وِالْهَمْ مَخَذَابُ شَدِيدُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرُكِيرُ ﴾ أَفَنَ زُيّنَ لَهُ سُوّءُ عَمَلِهِ عَفَوَاهُ حَسَنَّآفَاِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآ أَءُو يَهْدِي مَن يَشَآ أَءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونِ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَسُقْنَكُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُراً وْلَيْكَ هُوَ يَبُورُ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ٥ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَا بُهُ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ع وَلَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ ١٠ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ١ \* يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَ رَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيَّ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١



وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاثُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَّءُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِمَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١٠ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنْمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودُ ١ وَمِنَ ٱلتَّاسِ وَٱلدَّ وَآبِّ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكٌّ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ اللهُ لِيُوقِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَالَةٍ عَ إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ١

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَجَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٠٠ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِهُ لِنَّفَسِهِ - وَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ وَمِنْهُ مُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلۡكَبِيرُ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوٓ أَوَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ ٢ وَقَالُواْ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْخَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَأَ كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُو ٱلنَّذِيرُ<sup>ّ</sup> فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ عَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرَكَآ عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَّا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَرُولًا وَلَهِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّن بَعْدِهْ ع إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِينٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِينٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّتَّى وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عِفَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن جَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهَ تَبْدِيلً وَلَن جَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلهِ مْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ وَقُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١



وَلَوْ يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْمَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَانَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبَصِيرًا هَ

## سِنورَةُ يَسْنَ اللهِ الله

## بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُ لَنِ ٱلرَّحِيكِ

يس ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ لِثُنذِرَ قَوْمَا مَنَا أَنْذِرَءَابَا وَهُمْ وَهُمْ وَعَفِلُونَ ﴾ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ ٱلْكَثِومِمُ مَنَا أَنْذِرَءَابَا وَهُمْ وَهُمْ وَعَفِلُونَ ﴾ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ ٱلْكَوْمِمُ وَعَلَمْ الْعَنْقِهِمْ أَغْلَلَا فَهِي إِلَى فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آغَنَقِهِمْ أَغْلَلَا فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مَّمُ قُمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَسَدّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَسَدّا مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَسَدّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَسَدّا فَعُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوآهُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَ رُبّهُمْ أَمُ لَمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوآهُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَ رُبّهُمْ أَمُ لَمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوآهُ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَ رُبّهُمْ أَمُ لَمْ يَنْ فَيْ مِنْ اللّهُ مُونَ فَي إِنَّا فَعُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَسَوآهُ مَن اللّهُمْ وَنَ عَلَيْهِمْ ءَ أَنذَ رُبّهُمْ أَمُ لَمْ يُنْ فَي أَلْمَوْقِي وَنَفَ عُلَيْكُمْ فَي وَمَعُونَ وَمَعُمْ لَلْكُونُ عَلَىٰ الْمَوْقِي وَنَصَعْ مُنَا اللّهُمُونَ وَنَصَعْ مُنَا اللّهُمُونَ وَمَا مُمْ مَنْ اللّهُمُونَ وَمَعُ مَنْ مُنْ اللّهُ وَمَا مُرَادًا مُولِي الْمَوْقِ وَمَا مُمْ مُنْ اللّهُمُونَ وَمَا مُعْمُونَ وَمَا مُعْمُونَ وَمَا مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ مُنْ اللّهُ وَالْمُولُونَ وَمَا مُعْمَلِي فَيْ إِمَامُ مُنْ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمَعُونَ وَمَا الْمُعْمِي فَيْ إِلَا الْمَوْلِي وَالْمُولِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَا الْمُولِي اللّهُ مُنْ اللّهُ وَا مَاعُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمُ وَلَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللّهُ وَلَهُ مُلْمُولُولُ وَلَا مُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِي الْم

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّنَالًا أَضْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ١ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَايِنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ زَنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ ا إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَآ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنْزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ٓ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُوٓ اٰإِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ قَالُواْ طَآبِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمُرُمُّ سُرِفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَكَفَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْكَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَمَا لِيَ لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ } وَالْهَدُّ إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِخُبِرِلَّا تُغْن عَنِي شَفَاعَتُهُ مُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّي عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿



\* وَمَاۤ أَنۡزَلۡنَاعَلَى قَوۡمِهِ عِمِنُ بَعۡدِهِ عِمن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَاكُّنَّا مُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ١ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْإُ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا الْمُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمَرهِ عَ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ١٠٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوَجَ كُلَّهَامِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ هِمْر وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمِ مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّلَّهَأَ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

وَءَايَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَزَكِبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأُنْغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَّى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥ وَمَا تَأْتِيهِ مِينَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٥ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٓ أَهْلَهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ ينسِلُونَ ١ قَالُو أَيَويَلْنَا مَنْ بَعَتَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَا أَمَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْءًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ٥





إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالَ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَكِوْنَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَ ۗ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَكُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَلَمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبلَّا كَثِيرًا أَفَامُرَتَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ ٱلْيُوَمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسۡ تَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَسَآ ا مُسَخَّنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مُوْمَا ٱسۡتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرۡجِعُونَ ١ وَمَن نُّكَمِّرُهُ نُنَكِسُهُ فِي ٱلْخَلَقَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَفْوَ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ ١ لِّيْنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١

أُوَلَمْ يَرَوْاْأَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَ ٓ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُ مْرِفِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةَ لْعَلَّهُ مْ يُنْصَرُونَ ١٠ لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحْضَرُونَ ﴿ فَلَا يَحَزُيٰكَ قَوْلُهُمُ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَأُ لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيهُ مُّبِينٌ ١ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَةً وَقَالَ مَن يُحْيِي ٱلْعِظَ مَوَهِيَ رَمِيمُ ١ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرَ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ أُوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بقَادِرِعَكَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَكَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْرُهُ وِإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَمَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١





مَالَكُوۡ لَا تَنَاصَرُ ونَ۞ بَلۡهُوُ ٱلۡيُوۡمَهُ مَسۡ تَسۡلِمُونَ۞ وَأَقۡبَلَ بِعۡضُهُمُ عَلَىٰ بَغْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ لَنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَلَّ ا بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَ ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ فَأَغُويَنَ كُمْ إِنَّا كُنَّا عَلِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿إِنَّاكَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓ ا إِذَاقِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكُبُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبَّنَا لَتَارِكُو ٓ اْءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِهَجَنُونِ ٢٠ بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَايِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُ تُوتَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ المُخْلِكُ وَهُمْ مُّكُرِّمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ١٠ عَلَى سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۞ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بِعَضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَاتِ لِي قَرِينُ ١

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ۞ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَانِعُ مَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ۞ إِنَّ هَلَاالَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ۞ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نَّزُلَّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةَ لِلْظَالِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ۞ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَيْءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ وَلَقَدُضَلَّ قَبْلَهُ مِ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ أَنْ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَانُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ۞

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَامِينَ ﴿ إِنَّا كَنَاكِ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَاكِ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَاكِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِيلَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ عَلِيمِ شَاإِذْ جَآءَرَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ شَاإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَبِفَكَاءَ الِهَا لَهَ دُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ﴿ اللَّهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الّ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَنَظُ رَفَظُ رَةً فِ ٱلنَّجُومِ ١ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ فَتَوَلُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا قَأْكُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبُّا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقَبَلُوا إِلَيْهِ يَرَفُّونَ ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعَ مَلُونَ ﴿ قَالُواْ ٱبْنُواْلِهُ وِبُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْكَ افْجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ فَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ فَ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَمِ حَلِيمِ فَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلْسَّعَى قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّيَ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيَ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تَرَيْ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١



فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ وِللْجَبِينِ ﴿ وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَبَإِبْرَهِ مِمْ ١ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَأْ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا لَكُ خَيْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَالَهُوَ ٱلْبَلَوُّوُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٨ سَلَمُ عَلَىٓ إِبْرَهِمِ مَ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ نَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسۡحَقَ نِبِيَّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسۡحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمُ لِّنَفْسِهِ عُمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرِبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّاكَ نَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّاكَ اللَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا تَتَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرينِ ﴿ سَلَمُّ عَلَيْ إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعَجُوزَافِيٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَاٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ١٠٠ فَلُوْلِآ أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ \* فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيرُ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ ﴿ فَالمَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكِكَةَ إِنَانَا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَ ذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞



مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْلَكُمْ سُلْطَدُ أَهُ مُّبِينٌ ١ فَأَوُّا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ١ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنينَ ١ إِلَّامَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرَا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّاعِبَادَاْللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِيِّ عَفَيَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفِيعَذَ ابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٥٥ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿



المؤرث والمراد





وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلَا ذَٰإِلَكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفُوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْزَجْعَلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَارِ ١ كِتَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيّدَبّرُوٓاْءَ ايَنتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَا وُودَسُلَيْمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ أَنْ رُدُّوهَا عَلَّى اللَّهِ الْحَبّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيته عِه جَسَدَا ثُرَّ أَنَابَ إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لى مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١٠٠ فَسَخَّرَ نَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرى بِأَمْرِهِ ع رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ٥ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بِنَّآءِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَاذَا عَطَا وَثِنَا فَأُمْنُ أَوْلَمْسِكْ بِغَيْرِحِسَابِ وَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ أَوَاذَكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَنُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللَّهُ أَرْكُضْ بِرِجِلِكُّ هَاذَامُغُتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ اللَّهُ اللَّهُ

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَوِمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَب ۗ وَخُذۡبِيَدِكَ ضِغۡتَا فَٱضۡرِب بِهِۦ وَلَا تَحۡنَثُ ۚ إِنَّا وَجَدۡنَهُ صَابِراً نِعۡمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَقَابُ ١ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ فَإِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ١ هَاذَاذِكُنُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَمَابِ ﴿ جَنَّاتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَوْرَبُ ٥ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَ قِكَثِيرَةً وَشَرَابِ ١٠٠ وَعِندَهُمْ وَقَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَثَرَابٌ ۞ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ ومِن نَّفَادٍ ٥ هَذَأُ وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَّابِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبَئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ هَاذَا فَلْيَذُ وَقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ٤ أَزُواجٌ ﴿ هَا لَا الْفَوْجُ مُّقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ فَ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١



وَقَالُواْ مَالَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَاٱلْعَزِيزُٱلْغَفَّرُ ﴿ قُلْهُوَنَبَوُّا عَظِيمُ ﴿ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرَامِن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ووَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُأَهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَ يَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْرُثَتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ أَنَّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَى إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرِنَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحُقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَةَ مِنكَ وَمِمَّن تَبعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۞ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ۞ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ رَبَعْدَ حِينٍ ﴿ ١٠٠٠ النَّاوَرَةُ النَّاعِينَ بنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي تَنزيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَبَ بِٱلۡحَقّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصَا لَّهُ ٱلدِّينِ ۞ أَلَا ِللَّهِ ٱلْدِّينِ ۗ ٱلْخَالِصُّ وَٱلّْذِينِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارُ ۚ فَوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا ثُصْطَفَىٰ مِمَّا يَخَانُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وهُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ٢

خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى الْتَعَلَّى يُكَوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى النَّهَارِ عَلَى ٱلْيَلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَلُ النَّهَارِ عَلَى ٱلْيَلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَلُ فَكُلُ هَوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ٥ فَلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ٥ فَكُلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ٥

خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ تَمَانِيَةَ أَزُوَجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِّ وَإِن تَشْكُرُ وِا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَأُخْرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ ومُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ ونِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوۤ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادَا لِّيْضِلَّ عَن سَبِيلَةٍ عَ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصَحَبِ ٱلنَّارِ ٥ أُمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءً ٱلَّيْل سَاجِدَا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّهِ وَقُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَتَذَكُّوأُ وْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ ١



قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصَا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إنِّيٓ أَخَافُ إنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِر عَظِيمِ ۚ قُلِ ٱللَّهَ أَعُبُدُ هُخُلِصَالَّهُ ودِينِي ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن ُ دُونِهً ٤ قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِرُوٓ الْفَشَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ ٱۘڵٳڎؘڵڮؘۿۅۘٞٱڶڂٛٮٞڗٳڹۘ۠ٱڶ۫مؙؠؚينؙ۞ڶۿؗ؞ڔڡؚۜڹ؋ٛۊۣۿؚؠٙۯڟٚڵڷؙؙڝؘؚۜٱڵؾۜٳڔ وَمِن تَحْتِهِ مَرْظُلَلُّ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ مِيْعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْخُوتَ أَن يَعْبُدُ وهَا وَأَنَابُواْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَيْ فَبَيِّرْ عِبَادِ ١ اللَّهِ مِنَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبَعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَنْهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأَوْلَتَبِكَ هُمْ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةُ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَعُدَالْلَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ ويَنَبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِنْ رَعًا هُّغْتَالِقًا أَلُوانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرَّا ثُمُّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ أَنَّ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِن رَّبِّهِ عَفَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَّا مُّتَشَابِهَا مَّتَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِير بُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرَاللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَأَهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ فَأَتَكُهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ أَلْلَهُ ٱلْخِزِيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعَامُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانَا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِمُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوَيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ بَلِ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّ تُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿



\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِّلْكَ فِي بِنَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٓ أَوْلَابِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِ مُّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ ِلِيُكَفِّرَاْللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّوْفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِةً وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُر ٓ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرَّهِ عِ أَوْ أَرَادَ فِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهُ ع قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٢ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٥

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن آهْ تَدَى فَلِنَفْسِ أَحِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَم فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰۤ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّىۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ أَمِّرا آتَّكَ ذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآء قُلْ أُوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْ قِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ] إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَامُواْ مَا في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولَا فَتَدَوْا بِهِ عِن سُوِّعِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَبَدَا لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبَدَالَهُمْ سَيَّاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِ مِمَّاكَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُ ونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةَ مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُ مَ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُٰلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥ \* قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى ٓ أَنفُسِهِ مَلَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوْبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوٓ الْأَحْسَنَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبَّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةَ وَأَنتُمْ لَا تَشَعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسُرَقَي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٥



أَوْ تَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨ بَإِنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةً أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِّلْمُتَكَبِّينَ ﴿ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلّ شَيْءِ وَكِيلُ ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايِكِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُ ونَ ١٠ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِتَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهُلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَ بَل ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَوَالْأَرْضُ جَمِيعَا فَبْضَتُهُ ويَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ وَ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامُرُ يَنظُرُونَ ١ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيٓءَ بٱلنَّبيِّنَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبُّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَيَوْمِكُمْ هَذَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ قِيلَ ٱدْخُلُوٓ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَنْسَ مَثْوَي ٱلْمُتَكِبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّنَ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَّهُا سَلَكُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُۥ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِرَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاآُ فَيْعَمَأَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١



وَتَرَى ٱلْمَلَآمِكَ مَا مَالَآمِكَ مَا مَالَمُ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّعِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

#### سُوْنَ وَ الْمِنْ الْمُؤْرِثُ الْمِنْ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونَ الْمُؤْرِثُونِ الْمُؤْرِثُ اللَّهِ الْمُؤْرِثُ الْمِؤْرِ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِلِ الْمُؤْرِثُ الْمُورُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِثُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقُ الْمِؤْرِقُ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقُ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِلِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ الْمُؤْرِقِ

#### 

حمَّ أَنْ يَلْ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ أَنْ عَافِر ٱلذَّنْب وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ٥ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمِّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهً وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَامِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ويُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٥

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنَّتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِّ وَمَر . تَقَ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوَزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلْذَيرِ - كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَن فَتَكَفُرُونَ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّ نَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَثَوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلۡكِبِيرِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِۦوَيُنَرِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ۞ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ فَيَوْمَهُم بَدرُ وُنَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظْلُمَ ٱلْيُومَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْخَنَاجِرِكَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَيْءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ \* أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَلْحِرُّكَذَّابُ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَوَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٥



وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبِّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّ اللَّهُ وَقَدَ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبَا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقَا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَعَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَنَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّامَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيٓءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِّلْعِبَادِ ١ وَيَقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ ٢

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَاجَآءَكُم بِلِهُ عَتَى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْلَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ عِرَسُولًا حَكَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ مُّرْتَابٌ ١ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَان أَتَكُهُمَّ كَبُرَمَقَتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارٍ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحَالَّعَ لِيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ أَنْ أَسْبَابِ أَسْبَابَ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنُّهُ وَكَذِبًا وَكَذَاكَ نُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ عُوصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَنْقَوْمِ إِنَّمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَاعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِي دَارُٱلْقَرَادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهًا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أَنْنَى وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيَإِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَابِغَيْرِحِسَابِ



\* وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عَ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ اللَّهَ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَ ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ١ فَسَتَذَكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأَفُوصُ أَمْرِيٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْمِبَادِ ﴿ فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيّاً وَيَوْمَرَتَقُومُ ٱلسّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١٥ وَإِذْ يَتَحَاَّجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَ قُولُ ٱلصُّعَفَوُّ الِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوۤ إِنَّا كُنَّالَكُمْ تَبَعَافَهَلُ أَنتُ مِمُّغْنُونَ عَنَّانَصِيبَا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓا أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَى قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَلَواْ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَٱلۡكِتَبَ۞ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَن أَتَى هُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْنُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَ لْقُ ٱلسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِو- فَيُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ٥

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَّةُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيۤ أَسۡتَجِبۡ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِي خَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ ونَ ١ أَذَاكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَو ﴿ ءِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ ۞ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِيرِ كَانُواْ بِعَايَدِتِ ٱللَّهِ يَجِحَدُ ونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتُ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ هُوَٱلْخَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَمْدُ بِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَ إِنِّ نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١



هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْأَشُدَّ كُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُواْ شُيُوخَاْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلَّ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحْي - وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّكِ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآأُرْسَلْنَابِهِ ورُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴿ إِذِالْأَغُلَالُ فِيَ أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرِكُونَ هُمِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْنَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَاعُونِينَ ١ وَالكُم بِمَاكُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِالْخُقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ ١ أَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدينَ فِيهَ أَفَئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِبِينَ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا ذُينَّكَ بَغْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُ مَ أَوْنَتَوَفَّيَ نَاكَ فَإِلَيْ مَا يُرْجَعُونَ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّن لَّمْ نَقُصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءً أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِحُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَفَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُوۤاْ أَكۡتَرَمِنْهُمۡ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوٓاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْفَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِيُّهِ ـ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ١

# ڛؙٷڒٷؙؙۏڝٚٛڵؾٛ \_\_\_مِٱللَّهِٱلرِّحْمَازِٱلرَّحِيهِ حمّ ۞ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابُ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُرُهُمُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١٥ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّتْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَأَسْتَقِيمُوٓ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوُّهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللَّالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيفِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجُرُّغَيْرُمَمْنُونِ ﴿ \* قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ٓ أَنَدَادًا ۚ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي مِن فَوْقِهَا وَبَدَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّا بَلين ١٠ أَثُمَّ أَسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١



فَقَضَىهُ فَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ وَزِيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز ٱلْعَلِيمِ ﴿ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَتَمُودَ ﴾ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ فَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِحَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِر نَجِّسَاتِ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَخْزَكَ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَنَجَّيْنَاٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَيَوْمَرِيُحُشَرُا عُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَامَاجَاءُوهَاشَهِدَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُّمْ عَلَيْنَا ۚ قَالُواْ أَنَطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلَاجُلُو دُكُمْ وَلَكِن ظَنَتْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآ ا فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيِّنَّهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلتَّارُّلَهُمْ فِيهَادَارُ ٱلْخُلْدِجَزَآءُ بِمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَ ٱلَّذِينَ أَضَلَّا نَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡ تَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَا وَأُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ أَنُولًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ فَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوَى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيَّةُ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَكُّ حَمِيمٌ ١ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَ ٓ ا إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكَمُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَاينَعُمُونَ ١ ١



وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشْعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَثُ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَيُّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَأَفَن يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمِمَّن يَأْتِيٓءَ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ ٱعْمَلُواْمَا شِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ ولَكِتَبٌ عَزِيزُ ١٠ لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيِّهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِنَ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيَّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَاْعَجَمِيُّ وَعَرَبُّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآَءُ وَٱللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَالِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبّلَ لَقُضِورٍ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ فَ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِةً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوَمَارَبُكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١



\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةَ وَمَا تَخَرُجُ مِن تَمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ } وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْءَاذَتَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلَّ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ١ لَّا يَشْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُونُكُ ﴿ وَلَهِنَ أَذَ قَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُيِّ مَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُودُعَآءٍ عَرِيضٍ ١ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ-مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِ مَ اَيَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ أَلَّا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءَ رَبِّهِ أَمْ أَلَا إِنَّهُ وِبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيظُ ١

# سُنُونَةُ الشُّوْرَيُ حمّ ٥ عَسَقَ ٥ كَذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَالْعَايُ ٱلْعَظِيمُ الْ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَابِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بوكِيل ١ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ أُمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأُوْلِيَاَّةً فَٱللَّهُ هُوَٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُحَى ٱلْمَوْتَكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُم أَزْ وَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْفَ مِأْزُوكَ جَا يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَيٌّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَىٰ بِهِ عَنْوَحَا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ } إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اللهِ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَىَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوَّا إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوُّا ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١ فَإِذَالِكَ فَادْعُ وَٱسْتَقِمْكَمَا أُمِرْتُ وَلَاتَتَبِعُ أَهُوآءَهُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُحِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتَ ۗ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَا بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وِفِي حَرْقِهُ - وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوْتِهِ عِنْهَا وَمَالُهُ وِفِ ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيب ﴿ أَمْرَلَهُ مُرْشُرَكَ وَأُلْشَرَعُواْ لَهُم مِن ٱلدِّين مَالَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلُولَاكِلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلُولَاكِلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُ مُعَذَابٌ أَلِيمٌ الصَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكِبيرُ ١

حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ هَأَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ عَإِنَّهُ مَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَوَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ﴿ وَلَوْ بَسَطُ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عِلْبَغَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عِجَبِيرُ ابْصِيرُ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُّرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْجَمِيدُ ١ وَمِنْءَ اِيَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِمَامِن دَآبَةً

ۚ ذَٰلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّمُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلَحَاتُّ

قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرَفْ



وَهُوَعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ٥ وَمَاۤ أَصَبَكُمْ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَآ أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ ١

وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ عِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَامَالَهُم مِن هَجِيصٍ فَهَمَّا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاْ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونِ كَبَّإِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَأَمْرُهُ مُرْشُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُ وِنَ ﴿ وَجَزَوْ والسَّيَّعَةِ سَيَّعَةُ مِّنْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّا وُلَيْهِ فَ مَاعَلَيْهِ مِين سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ أَوْلَبَكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ ١ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن وَلِيّ مِنْ بَعْدِهُ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ ١

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلِشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنَفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ ۚ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ فَ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُولِيآ ءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيل ﴿ ٱلسَّتَجِيبُولْ لِرَبّكُمْ مِّن قَبَلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لّا مَرَدَّ لَهُ مِن َ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن تَكِيرٍ ۞ فَإِتْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرۡسَلۡنَكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظَّ إِنۡ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلۡبَلَغُ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ١٠ يَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُحُرَانَا وَإِنَاتًا ُ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ ۞ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ حِجَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآهُ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ١



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًامِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ فُورًا نَّهْدِي بِهِ عَمَن نَّشَآةُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ٥ المُنْ وَالْأَخْرُ فِيْ الْمُعْرُونِي الْمُعْرِفِينِ الْمُعْرِفِينِ الْمُعْرِفِينِ الْمُعْرِفِينِ الْمُعْرِفِين بِسُ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حمّ ۞ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَفِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَصَفَحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ١ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَتُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدَاوَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتًأ كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُودِهِ -تُرَّتَذُكُوواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورُ مُّبِينٌ ١ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَابِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْسَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَامِّن قَبْلِهِ عَفَهُم بِهِ عَمْسَتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓ ا إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَرِهِمِمُّهُمَّدُونَ ١



وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىۤ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اثَرِهِم مُّقْتَدُونِ ٥ \* قَالَ أَوَلَوْ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَلْفِرُونَ ١٠ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمُّ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّنِي بَرَآءُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهْدِين ۞ وَجَعَلَهَا كَامِةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ عَلَيَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُلآء وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَلِذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبُّكُ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً البُيُوتِهِ مْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ١

وَلِبُيُوتِهِ مَأْبُوٰبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِوْنَ ﴿ وَزُخْرُفَّا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَن نُقيِّضَ لَهُ وشَيْطَنَا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ١ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَامَتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ۞ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْحُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّن تَقِمُونِ ﴿ أُوْنُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ وَفَإِنَّا عَلَيْهِ مِمُّقْتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ ولَذِكْرُ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ١٠ وَسْعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۦ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١٠

وَمَا نُريهم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَتَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ يِنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ فَ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفَا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينِ ٥٠ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْءَ أَلِهَ تُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَمَاضَرَبُوهُ لُكَ إِلَّاجَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ هُو اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلَّا مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ مُولِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مِلَّا مُلِّلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلَالِّبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّلَّتَهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١



وَإِنَّهُ وَلِعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَكُ ا مُّسْ يَقِيمٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِينُّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّكُمْ بِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَ قِ الْ قَدْجِعْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخۡتَلَفَ ٱلۡأَحۡزَاكِ مِنْ بَيۡنِهِمِّ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَلْ يَنْظُرُ ونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاةُ يُوْمَهِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُؤْمِ وَلَآ أَنتُمْ تَخَزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواَبُّ وَفِيهَا مَا تَشَتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَامَنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَوْاْ يَكَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلَكِثُونَ ١ الْقَدْ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَيرِهُونَ ١ أَمْ أَبْرَمُوۤ الْأَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِتَرَهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٥ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارِكَ ٱلَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَاهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱلنَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ - يَكْرَبِّ إِنَّ هَلَوْلُا ٓ ِ قَوْمُ اللَّهُ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمْ فَسَوْفَ يَعَامُونَ ١

### المُنورَةُ الرُّحَانِيُ حمّ ۞ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمِ ۞ أَمْرَا قِنْ عِندِنَا ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِّن رَّبَكُّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّآ إِن كَنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ يُحْي ـ وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُو ٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَرْتَأَتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنَاعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكَرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ ۞ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُحَبُّونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّاكُمْ عَآبِدُونَ ١ فِهُ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيِّ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ١ \* وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١ أَنْ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ٥



وَأَن لَّا تَعُلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَين مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوْلَاءَ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ وَٱتْرُاكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوً اللَّهِ مُرجُندُ مُنْخُرَقُونَ ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِيهَا فَكِهِينَ ﴿ كَذَالِكُ وَأُوْرَثُنَاهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِينَ ٱلْآيَتِ مَا فِيهِ بَلَوُّ أُمُّبِينً ﴾ إِنَّ هَآ وُٰلِآءٍ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأَنُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِمِ ١٠ كَالْمُهُل يَغْلى فِ ٱلْبُطُونِ ١٠ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ ﴿ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِمِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزينُ ٱلْكَرِيمُ ١ إِنَّ هَا ذَا مَا كُنتُم بِهِ عَتَمْتَرُونَ فَإِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ۞ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ يَـلْبَسُونَ مِر. سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَىبِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَٰكَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَامِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞





قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمَا إِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ أَهِ -وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أُنُّمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا أَخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَا فُونَ ١ تُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَامُونَ ۞ إِنَّهُ مُلَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيّاء بَعْضٌ وَٱلدَّهُ وَلِي ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَلْذَا بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْرِحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مَلَ مَا يَحُكُمُونَ ١ ﴿ وَخَلَقَ أَلَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْامُونَ ١

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَولهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِوَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقُلْبِهِ - وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ - غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَاٱللَّهُ نَيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّآ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَ ايَنتُنَا بَيّنَتِ مّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱلَّتُواْ بِعَابَآبِنَ آإِن كَنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَنَكُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ ۚ وَتَرَىٰكُلَّ أَمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تِتُدْعَىٰ إِلَىٰ كِيَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلذَاكِتَابُنَاينطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ٥ ذَالِكَ هُوَ ٱلْمُوزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓوْا أَفَلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكَبَرُتُمْ وَكُنْتُمْ فَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اللَّهِ

وَبَدَالَهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمَّا كَافُواْ بِهِ عَسَتَهُزِءُونَ ﴿
وَقِيلَ ٱلْمَوْمِ نَسَى كُمْ كَمَا نَسِيةُ إِلْقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا وَمَأْ وَكُمُ النّارُ وَمَالَكُمُ مِن نَصِمِ يِنَ ﴿ وَلَاكُمْ بِأَنَّكُمُ النَّخَذُ ثُرُءَ ايَتِ اللّهِ هُرُواً وَمَالَكُمُ مِن نَصِمِ يِنَ ﴿ وَلَاكُمْ بِأَنَّكُمُ النَّخَذُ ثُوءَ ايَتِ اللّهِ هُرُواً وَمَالَكُمُ مِن نَصِمِ يِنَ ﴿ وَلَا يُحْرَبُونَ مِنْهَا وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَمَالَكُمُ مِنْ اللّهِ مُواتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَا الْمَارُ فِي السَّمَواتِ وَرَبِ الْأَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ الْمُرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ وَلَا اللّهُ مَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿

## المنظمة المنطقة المنطق

بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّهُمَٰزِٱلرَّحِي \_\_\_ِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن كُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِن ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّا مَوَى اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهِ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهُ مَن اللّهُ مَن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُعَايِهِمْ عَلَيْ لُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن دُعَايِهِمْ عَلَيْ لُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَا مُعْمَالُونَ أَنْ اللّهُ مَن مُن اللّهُ مَن دُعَايْمِهُ مَ عَلَى مُن اللّهُ مَن مُن اللّهُ مَن دُعَايْمُ مَن مُن مُنْ اللّهُ مَن دُعَايْمُ مُعْ مَن دُعَايْمُ مِن اللّهُ مِن دُعْ اللّهُ مُعْمِلُونَ مَن مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِن دُعْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن دُونِ الللّهُ مِن دُونِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن دُونِ الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَكِر عَلَيْهِمْ وَايَتُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْيضُونَ فِيةً كَفَى بِهِ عَشَهِيدًا بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ أَقُلُ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُل وَمَآأَدُرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوِّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ ٥ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ ع وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْ قُوْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ حَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا آ إِفْكُ قَدِيمُ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ وَكِتَبُ مُوسَى آ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلْذَاكِتَكُ مُّصَدِقُ لِسَانًا عَرَبِيَّا لَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيَحَنَوُن ٢ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وِكُوهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ وَوَفِصَالُهُ وَتَلَتُّونَ شَهْراً حَتَّىۤ إِذَابَلَغَ أَشُدَّهُ وُوَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيٓ أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِلدَيْهِ أُقِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنَدَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ۞وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُوۤاْ وَلِيُوفِيَّهُمۡاْعُمَالَهُمۡ وَهُمۡلَا يُظْلَمُونَ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَلَى ٱلنَّارِأَذَهَبْ تُوطَيِّبَاتِكُو فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَاوَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَافَٱلۡيَوۡمَرَّجُزَوۡنَعَذَابَٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسَتَكُبْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿



\* وَٱذَكُرُ أَخَاعَادِ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ وِبِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَأَلَّا تَعْبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرِ عَظِيمِ ﴿ قَالُواْ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَالِهَ تِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِن دَاللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَىكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْهُومَاٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَيْ فِيهَاعَذَابُ أَلِيثُونَ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَيَّ إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُ مُرسَمْعًا وَأَبْصِدَا وَأَفْدِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مُرسَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَلُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ١ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُـرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَآةُ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَكَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ الْنَصِئُواۚ افَكَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَكَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسَتَقِيمِ ﴿ يَقَوْمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ٤ يَغْفِرْ لَكُ مِينِ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ و مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَ آءُ أَوْلَنَهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَغَىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَانَ بَلَيْٓ إِنَّهُ مَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَكَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٢ فَأَصْبِرْكَ مَاصَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَا إِ بَلَغُ فَهَلَ يُهَالَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ١

## سُوْرُلاً مُحَالًا \_مٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَكُمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزّلَ عَلَىٰ هُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّبَهِمِ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِ غُرَكَ إِلَّكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَاكَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَتَّابَعَدُ وَإِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْ زَارِهِأَ ذَالِكُّ وَلَوْ يَشَآءُ ٱلنَّهُ لَا تُتَصَرَ مِنْهُمْ وَلِكِن لِيِّبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَغْمَلَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنْصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُوْ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُو ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعَسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كَرَهُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۞ \* أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُولْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّرْدَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ٥ ُ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ١



إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ جَجْرِي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَتْوَى لَّهُمْ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَانَاصِرَلَهُمْ ﴿ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّ بِهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ عَوَاتَّبَعُوٓا أَهُوَآءَهُم ﴿ مَتَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي ۗ وُعِدَٱلْمُتَّقُونَ ۗ فِيهَآ أَنْهَارُمِّن مَآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرِلَّذَ قِلْلشَّارِيِينَ وَأَنْهَا رُمِّنْ عَسَلِمُّصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِنُكُلُّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّبِّهِ مُّرَكَمَنْ هُوَحَالِدُ فِي ٱلتَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمَافَقَطَعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى ٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِنْدِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفَّا أَوْلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهُوۤآءَهُمۡ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوَاْ َ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَىهُمْ تَقُونَهُمْ ١٠٠٥ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغَتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطِهَا فَأَنَّكِ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ١ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتُّ وَٱلْلَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ ١

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَفِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَّعْرُونُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ الكان خَيرًا لَّهُمْ ١٠ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ أَوْلَدَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ شَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ عِنْكُ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرَهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرُ وَٱلدَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ اللَّهُ اللهُمْ اللّ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ا وَأَدْبَكَرَهُمْ ١ وَاللَّفَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ اللَّهُ مُ الْمُحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَن لَّن يُخْدِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ١



وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْيَنَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبُطُ أَغْمَلَهُمْ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓ الْأَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ ثُمَّرَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا تِهَنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَلَكُمْ إِن يَسْئَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تِبَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاَّهِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِ فِي وَاللَّهُ ٱلْغَنِي مِ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْتَلَكُمْ ١

# المنظمة المنطقة المنطق

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ

إِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْحَامُّبِينًا ﴿ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبُكَ وَمَا تَأْخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِمَرَطًا مُّسْتَقِيمًا ٥ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاوَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِتِ ٱلظَّآيَينَ بِٱللَّهِ ظُرِيَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِمًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَزيزًا حَكِمًا ﴿ إِنَّا آ أَرْسَلْنَاكَ شَنْهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ لِتُؤْمِنُواْ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُصِيلًا ﴾ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ۞

سُورَةُ الفَتْحِ

إِنَّ ٱلَّذِينِ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَّ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِ لَهِ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَنُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٢٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُحَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُوَلُنَا وَأَهْ لُونَا فَٱسۡتَغۡفِرۡ لَيَاۚ يَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِم مَّالَيۡسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتِّبَعْكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُوٰاْ كَلَمَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْعَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَوْيُسُ إِمُونَ ۚ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرِّجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ وَمَن يَتَولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحَاقَ يِبَا ١٥ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلتَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْ تَقِيمًا ١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا أَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبَارَثُ مَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلَّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١



سُورَةُ الفَتْحِ

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِر وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبَلْغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّؤْمِنَتُ لَرَّ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَكَرُةُ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَآهُ لَوْتَزَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجُهَايَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَىٰ وَكَانُوٓ الْأَحَقَ بِهَا وَأَهۡلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١٠ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحُقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ لِمُ فَعَلِمَ مَا لَمُرْتَعُ لَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وِبِٱلْهُدَىٰ وَدِين لُحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَكَلَّهُ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا ١

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا الْمُعَالُ الْكُفَّارِرُ حَمَاءُ بَيْنَاهُمُّ تَرَاهُمُ وَرَحَّهُ وَرَخُوهُ هِم مِّنَ أَثَرَ اللَّهِ وَرِخُونَا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ اللَّهُ جُودٍ ذَالِكَ مَثَالُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَالُهُمْ فِي التَّوْرَيَةَ وَمَثَالُهُمْ فِي التَّوْرِيَةَ وَمَثَالُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَالُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَالُهُمْ فِي اللَّهُ ال

#### بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهُ وَالتَّقُواْ اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ



وَلُوْأَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَ فُورٌ رَّحِيْرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا بِجَهَلَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٢ ؙۅٙٱۼٲمُوٓٳ۠ٲ۫نَّ فِيكُمُّ رَسُولَ ٱللَّهِۚ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِّنَٱلْأَمْرِلَعَنِ تُّرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ وِفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُوْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيْكِ هُوُٱلرَّاشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَيٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغِيٓء إِلَىٓ أَمُر ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓ اْإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٢ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوِيْكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٢ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُوْنُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَانِسَآءُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلِمزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِّ بِئُسَ ٱلِٱسۡـمُ ٱلْفُسُوقُ بَعۡدَٱلْإِيمَنَ وَمَنلَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰنَهِكَ هُمُٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَتِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُ كُمْ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَّرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرُ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَغْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّهُ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمُّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ قُلْ أَتُعُلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَاتَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلَّإِدِيمَن إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١



## المنورة والأراد \_مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي قَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُمِمُّنذِرُ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلَااشَيْءُ عَجِيبٌ ۞ أَءِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًّا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ٢ قَدْعَلِمْنَامَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ وَعِندَنَاكِتَبُ حَفِيظٌ ٤ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ٥ أَفَلَمْ يَنْظُرُ وَإْ إِلَى ٱلْسَمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَامِن فُرُوجٍ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْابَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْخُصِيدِ ٥ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَّهَاطَلْعُ نَضِيدٌ ٥ رِزْقًا لِّلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَابِهِ عِبَلْدَةً مَّيْتَا كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ﴾ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُٰلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ ٥

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل ٱلْوَرِيدِ شَإِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدُ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ ﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ أَوْ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ أَنَّ لَكُنتَ فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَلَدَافَكَشَفَنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ ١ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَامَالَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَافِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِعَنِيدِ ١ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ مُّرِيبِ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ \* قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ ووَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ أَنَّ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى قَوَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ فَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ١ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَاذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ ﴿ مَّنْ حَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿



وَكُوۡ أَهۡلَكَ عَنَاقَبۡلَهُم مِن قَرۡنِ هُوۡ أَشَدُّ مِنۡهُم رَطۡشَا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَن كَاتَ لَهُ وَقَلْبٌ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدُ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَكَرَالُشِّجُودِ ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَرُيْنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ١ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقَّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَخُنُ نُحْيِ ـ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُ مُسِرَاعَاْ ذَلِكَ حَشْرُعَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارِّ فَلَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥ مُنُولَةُ اللَّالِيَّانِيُّ ٢ وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرْوَا ۞ فَٱلْحَمِلَاتِ وَقُرَا۞ فَٱلْجَارِيَاتِ يُسْرَا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمُرًا ﴾ إنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ ۞

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴿ إِنَّاكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْـ هُ مَنْ أُفِكَ ﴾ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ۞ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْتَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتَنَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُون ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ءَاخِذِينَ مَاءَاتَنَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قِلْيلَامِّنَ ٱلْيَّلِمَايَهُجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّ آبِل وَٱلْمَحْرُومِ ١٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ اَلْأَرْضِ اَلْتُكُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ١٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِ بِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ٥ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَفَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ ١ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةِ فِصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُعَقِيمُ قَالُواْكَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۗ إِنَّهُ وهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١



\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُّخْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَكُنَا فِيهَا ٓءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ - وَقَالَ سَحِرًّا وَهَجْنُونُ ﴿ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ وَ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيرِ وَهُوَمُلِيمُ اللَّهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُرْتَمَتَعُواْ حَتَّى حِينِ ١ فَعَتَوَاْعَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فَوْمًا فَلِيقِينَ ١ وَالسَّمَاءَ بَنَيَّنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَٰنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ١٠ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٠ فَفِرُّوٓ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرُمُّبِينُ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِينُ مُّبِينٌ ٥

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْمَجْنُونٌ ١٠٠ أَتَوَاصَوْا بِهِ عِبْلَهُمْ قَوْمُ طَاغُونَ ١٠٠ فَتَوَلَّعَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعْبُدُونِ ۞ مَاۤ أُرِيدُمِنْهُ مِمِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلرَّزَّاقُ ذُوٱلْقُوٓ وَٱلْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْمُواْ ذَنُوبَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَكَ يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ لَفَرُواْمِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ سُنُورَةُ الطُّولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا وَٱلْطُّورِ ۞ وَكِتَكِ مَّسْطُودٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴾ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ۞ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ ٥ مَّا لَهُ وِمِن دَافِعِ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّالً هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

أَفَسِحْرُهَاذَآأُمۡ أَنتُمۡ لَا تُبْصِرُونَ ۞ ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوۤاْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سُوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ اتَّاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَفُوفَةً وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بهمْ دُرِيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتُنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ١ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَخْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ١ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّالْغَوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيثُرْ ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُّؤُ مَّكَنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ۞قَالُوٓ ا إِنَّاكُنَّا قَبْلُ فِيٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۞ فَمَر ۚ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوَّهُ إِنَّهُ وهُوَٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ۞ فَذَكِّرُ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعۡمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُنَّتَرَبَّصُ بِهِ -رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُم بِهَا ذَأَ أُمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَتُولُونَ تَقَوَّلَهُ وَبَل لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُولْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ عَإِن كَانُولْ صَدِقِينَ المَّ أَمْخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْرهُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهِ أَمْرِ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْرَتَكُ لُهُمْ أَجْرَا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْخَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١١ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًّا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْلَهُمْ إِلَهُ غَيْرُاللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْا كِسْفَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْسَحَابٌ مَّرُكُومٌ اللَّهُ فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ١٠ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مُركَيدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١١ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِذْ بَرَٱلنَّهُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُومِ اللَّهُ اللّ

# 

#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ٥ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱڶۿۅٙؽٙؗ۞ٳڹ۫ۿۅٙٳؚؖڵۘٲۅؘڂؿؙؿۅؘڿؽ۞ۼڷٙڡؘۿۅۺٙڍۑۮٲڵڠؙۅؘؽ۞ۮ۫ۅڡؚڗۧۊؚ فَٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهُو بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ ثُمَّرَدَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَى ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيْ ١ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَسِدْرَةِٱلْمُنتَهَى ﴿ عِندَهَاجَنَّةُٱلْمَأْوَيَ ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ إِنَّ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۞أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ أَلَكُو ٱلذَّكَرُولَهُ ٱلْأُنْيَ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَيَّ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنَتُمْ وَءَابَآ قُكُم مَّاۤ أَنَزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَىٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدْجَآءَهُم مِّن رَّبِّهِ مُٱلْهُدَىٰۤ شَأَمُ لِلْإِنسَان مَاتَمَنَّى ١٠ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ وَكَرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ



لَاتُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَى ١ وَمَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئَا ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَاوَة ٱلدُّنْيَا أَنْ وَالِكَ مَبْلَغُهُم مِنَ ٱلْعِلْم إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سبيله و وَهُوَأُعُلَمُ بِمَن أَهْتَدَى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أُسَكُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّاٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضَ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَيَن ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَولَّى ﴿ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَحْدَىٰ ﴿ أَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيرَيْ ١٥٥ أَمْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزُرَأُخُرَىٰ ﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُمَّ يُجْنَرِنهُ ٱلْجِيزَاءَ ٱلْأَوْفَ اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَى ١ وَأَنَّهُ وهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ وهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ١

وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَهُوَ وَأَنَّهُ وَهُوَ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغْنَى وَأَقْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَهُوَ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغْنَى وَأَقْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَهُو وَأَنَّهُ وَهُو أَغْنَى وَأَقْنَىٰ ۞ وَأَنَّهُ وَهُو اللّهُ وَكَلّ ۞ وَتَمُودَا فَمَا رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلً إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْعَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلً إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْعَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلً إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْعَىٰ ۞ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلً إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ مَأَظُلَمَ وَأَطْعَىٰ ۞ وَلَا مُعَلّ مِن فَيْلًا إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ مَأَظُلَمَ وَأَطْعَىٰ ۞ وَلَا مُعْرَفِي ۞ فَعَشَلْمِهُ مَا عَشَى ۞ فَيَأْتِي ءَالْآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۞ هَذَا نَذِيرُ مِن ٱللّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَمِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ لَيْسَلَهَا مِن دُونِ ٱللّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَمِنْ هَذَا ٱلْحَدِيثِ لَكَ اللّهُ عَلَوْنَ ۞ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَأَشُمْ سَلِمِدُونَ ۞ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَأَشَمْ سَلِمِدُونَ ۞ وَلَصْمَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۞ وَأَعْبُدُواْ ١٤ ﴿ وَلَا لَكُولُونَ ۞ وَلَعْمُ مُعُولًا وَلَكُولًا اللّهُ مَا مُؤْمِلًا وَلَا اللّهُ مَا فَاللّهُ مُعْمَالًا وَلَا اللّهُ مُؤْمَا وَلَا اللّهُ مَا مُؤْمِلُ هَا وَلَا اللّهُ مُعْمَالًا وَلَا اللّهُ مُؤْمِلًا وَاللّهُ وَالْعَلَىٰ ﴾ وَأَسْمَا مُؤْمِنَ هُ وَلَا لَهُ مُلْكُونَ ۞ وَلَعْمُ لُمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِلًا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### النورية التهايز

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّهُ لَنِ ٱلرَّحِي حِر

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْنَشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْاءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُ مُسْتَعِرُ وَكُلُّ الْمُرِمُّسْتَقِرُ ﴿ سِحُرُ مُسْتَعِرُ الْمَالِمُ سَعَمَةُ وَكُلُّ الْمُرِمِّسْتَقِرُ ﴿ سِحُرُ مُسْتَعِرُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَكُلُّ الْمُرْتِمُ اللَّهُ وَكُلُّ الْمَرِمُ سَتَقِرُ وَكُلُّ الْمَرِمُ سَتَعِيرًا الْمَالَةُ فَمَا تُغْنِ وَلَقَدَ جَآءَ هُم مِنَ الْمَالِعَةُ فَمَا تُغْنِ وَلَقَدَ جَآءَ هُم مِنَ الْمَالِعَةُ فَمَا فَيهِ مُرْدَجَرُ ﴿ وَكُمَةُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْهُمُ مُنْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُولًا فَاللَّهُ وَلَا عَنْهُمُ مُنْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُولًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْمِلْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا





خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مْ جَرَادُ مُّنتَشِرٌ ٧ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَلِفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ ١٨ كَذَّبَت قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُونُ فَأُنتَصِرُ فَفَتَحْنَآ أَبْوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ ثُمُّنْهَ مِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِّمَنَكَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَدتَّرَكْنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ١ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَد يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِنَكْسِ مُّسْتَمِرِ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُأَعَجًا زُنَخُل مُّنقَعِرِهُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَاتَ لِلذِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَحِدَا نَّتَبِعُهُ وإِنَّا إِذَا لَقِي ضَلَالِ وَسُعْرِ أَهُ لَقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٥ سَيَعْلَمُونَ غَدَّامَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ١٥ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطِيرُ ١

وَنَبِّنْهُ مُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمُّ كُلُّ شِرْبِ شُحْتَضَرٌ ﴿ فَانَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّتَكِرِ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴿ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَر ﴿ وَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُ مِ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بٱلتُّذُر ﴿ وَلَقَدَ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُولُ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ ٥ وَلَقَدُجَآءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ١٤ كَذَّبُواْبِعَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ ٲؘڂ۬ۮؘعؘڔۣيڔۣؿؖڡٞ۫ؾٙڍڔؚ۞ٲۘڪؙڣۧٵۯڴ<sub>ۯ</sub>ڂٙؿٷڝٚٲ۠ۏ۠ڵڹٙڴ<sub>ۄ</sub>ٲٙڡڔڶڴڔڹڒٳٙؖۊؗؿؙ فِي ٱلنَّابُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ اللَّهُ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِ مْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ١





ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴿ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُمَا ثُكَذِّبَانِ

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَنُ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ۞ يَسْعَلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمُ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ فَبِأَيّ ءَالَآءَرَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ ﴿ يَمَعْشَرَالْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّابِسُلْطَنِ ﴿ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَٱلَّهِ هَانِ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞ فَيَوْمَبِذِلَّا يُسْكَلُعَن · ذَنْبِهِ عَ إِنسُ وَلَاجَآنُ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقَدَامِ ١

فَيَأْيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَلِّبَانِ۞ هَاذِهِ عِجَهَنَّ مُٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِجَنَّتَانِ ١ فَمِ أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَإِلَّا مَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ وَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ وَ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۞ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ فِيهمَا مِنكُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ فَهِ أَيّ ءَالَآ وَرَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَدِّبَانِ فِ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ ١٥ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَلْ جَنَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ ۞ فَبَأَى ءَالَآءِ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ فَإِلَّي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِلَّا عَالَمُ اللَّهِ مَر فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآ ۚ رَبَّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿

فِيهِنَّ حَيْراتُ حِسَانُ ﴿ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ حُورُ مَّقُصُو رَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُحُورُ مَّقَصُو رَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُحَدِّبَانِ ﴿ فَيَلَمُ مُتَكِينَ عَلَى رَفْرُ فَ خُضْرِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَيَالَى عَالَا مَا لُكَةِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَي فَيَا فِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَي فَيا فَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَي فَيا فَي ءَالَآءِ وَبِيكُمُا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَي فَيَاكُ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ﴿ فَي فَي عَالَاهِ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ فَي وَالْحَالِ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ فَي وَالْحَالِ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ فَي وَالْحَيْرَةِ فَي وَالْمَا عُلَاهِ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَالْعَرْدُي حَسَانِ فَي وَلَا اللّهِ عَلَيْ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَعَبْقَرِي حِسَانِ وَاللّهِ وَي الْجَلَالِ وَالْإِحْمَا تُكَذِبَانِ ﴾ وَالْعَلَالُ وَالْمِحْمَا تُكَالِلُو وَالْمِ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّي وَلَيْمَا تُلْكَالُ وَالْمُ الْمُعَلِيْ وَالْمِعْمَا لَكُمْ الْمُعَلِي وَالْمَعْمَالِهُ وَالْمِ الْمُؤْلِقُ وَلَا عَلَيْكُمَا لَكُونِ الْمُعَالِقُولِ وَالْمَالِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمِنْ وَالْمُعُرِينِ فَي الْمُقَالِي وَالْمِنْ فَالْمُعْمَا اللّهُ وَالْمُعُمَا اللّهُ الْمُنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِي وَالْمُعْمَالِهُ وَالْمُعْلَى وَلَوْلِهُ اللْمُعْرِقِي الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُ الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَى وَلَا عَلَيْ وَالْمُعْلَقُولُ وَالْمُعْلَالُولُوا الْمُعْلِقُولُ وَلَالْمُ وَالْمُعْلَالُولُوا الْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَقِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلَالَعُلُولُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَالُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَالُولُوا وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

#### سُورَقُ الْوَاقِعُ بِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةُ رَّافِعَةٌ ۞ إِذَا وُجَّتِ ٱلْمِرَضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا۞ فَكَانَتُ

هَبَآءَ مُّنْكِتَا أَنْ وَكُنتُمْ أَزُواجَا ثَلَاثَةً ﴿ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ

مَا أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ٥ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَبُ

ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّيِقُونَ ٱلسَّيِعُونَ ۞ أَوْلَيَإِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞

فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ إِن ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ١

عَلَى سُرُرِمَّوْضُونَةِ ۞ مُّتَّكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ ١



يَطُوفْ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ ثُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَكِهَةِ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ١٥ وَلَحْمِطَيْرِمِّمَّايَشْتَهُونَ ١٥ وَحُورٌ عِينُ ١٠ كَأَمْثَالِ ٱللُّؤُلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلَا سَلَمَا سَلَمًا أَصْحَابُ ٱلْمِينِ مَآ أَضْحَكُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرِ مَحْنَضُودِ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلّ مَّمْدُودِ ﴿ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ ﴿ وَفَكِهَ قِكِيرَةٍ رَبُّ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴿ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَعَلْنَهُنَّ أَبُكَارًا ﴿ عُرَّبًا أَتْرَابًا ۞ لِّأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةُ اللَّهُ الْمُعَالَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِقُلْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قِنَ ٱلْأَوِّلِينَ ﴿ وَثُلَّةُ ثُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَضْعَبُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَجَييرِ ﴾ وَظِلّ مِّن يَحْمُومِ ﴿ لَّا بَارِدِ وَلَاكَرِيمٍ ١٤ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوتُونَ ﴿ أَوَءَابَآ وُنَاٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْ إِنَّ ا ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلضَّمَا لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصدِقُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُممَّا تُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخَلْقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ۞ نَحْنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ عَلِيٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَكِ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۗ أَمْ نَحَنُ ٱلزَّرعُونَ ﴿ لَوَنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بِلْ نَحْنُ مَحُرُ ومُونَ ۞ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُم أَنتُم أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْنَشَآ ا مُحَلِّنَهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشَكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمْ أَنشَمْ أَنشُمْ شَجَرَتَهَا ٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِعُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقْوِينَ ۞ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ \* فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ ولَقَسَهُ لَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۞



إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمُ ﴿ فِي كِتَابِ مَّكْنُونِ ﴿ لَّا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَفَبَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُ مِثُدُهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَلَوْلَا ۗ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ تَنظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ١ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ فَسَلَمُ لِلَّكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِينَ ﴿ فَنُرُلُ مِنْ حَيهِ إِنَّ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ١ إِنَّ هَاذَالَهُ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ هَاذَالَهُ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٤٠٠٤١٤١١٤ \_\_\_\_مٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيرِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْضَ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ٤ لَّهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسۡ تَخۡلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجُرُّكَبَيْرُ ۞ وَمَالَكُورُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ﴿ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيثُرُ ۞ وَمَا لَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنَ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَتَلَ أُوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كَرِيمُ ١

يَوْمَرَتَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُثَمَرِكُم ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نَوْرَكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَوسُواْ نُؤرِّ فَضُربَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَّهُ وَبَائِ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ ومِن قَبِلِهِ ٱلْعَذَابِ ﴿ يُنَادُونَهُ مَ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُّمُ قَالُواْ بَلَا وَلَكِنَّاكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّضَتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانَيُّ حَتَّىٰ جَاءَأُمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةُ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَلِكُمُ ٱلنَّارُّ هِي مَوْلَكُمْ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِ رَاللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمٌّ وَكَفِينٌ مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴿ أَعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُو ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كَرِيمُ



وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأُولَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَّ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبّهِ مْلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَآ أَوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِكِ كَمْثَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَبَاتُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيلهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَلماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ ٥ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةِ مِّن رَّبَّهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَٰ لِكَ فَضَلْ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِيكِتَبِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَّكَا لِلَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَّكَا لَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَاتَلَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِيزُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ مَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُ مِ مُّهُ تَدُّ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْ نَاعَلَىٓ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلِّ وَجَعَلْنَا في قُلُوب ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَ إِنيَّةً ٱبْتَكَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ لِيَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ا ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ١



# 

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلْكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُرْمِن نِسَآ إِهِم مَّا هُنَّ أُمَّ هَاتِهِ مُّرَّ إِنْ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّئِي وَ لَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ إِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأْ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِةِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسَا أَفَهَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسۡكِينَا ۚ ذَٰلِكَ لِتُوۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتِلْكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهُ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبْتُواْكَمَاكُبْتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيُنْبَعُهُم بِمَاعَمِلُوٓ الْأَحْصَلِهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوكِ ثَلَاثَةِ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثْمَ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَن ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوُكَ بِمَا لَمْ يُحَيَّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّهُ يَصْلَوْنَهَمَّ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجَوَاْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكِيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجَوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيَحْزُنَ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْءًا إلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُوْتَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱلشُّرُواْ فَٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُر وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَتَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١



يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمْ صَدَقَةً ذَاكِ خَيْرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ مَا أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَمُ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَوَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الْمَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوُاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابَاشَدِيدًّ النَّهُمۡ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُ وَا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ ١ لَنَ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أَوْلَنَهِكَ أَصَحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ مُرهُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَالُسَّهِ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَنَّ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَآهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويٌّ عَزِيزٌ ١

لَّا يَجَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُوْ الْمَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخْوَنَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُوْ الْمَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَآءَهُمُ أَوْ إِخْوَنَهُمُ أَوْ عَضِيرَتَهُمُ أَوْلَيْهِ مُ الْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم أَوْعَضِيرَتَهُمُ أَوْلَيْهِ مُ الْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُمُ بِرُوحٍ مِّنَهُ فَو يُدْخِلُهُ مُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَلُ بِرُوحٍ مِّنَهُ أَوْلَيْهِ مُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكُونَ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُولُولُولِكُونَ الْمُؤْلِكُونَ الْمُؤْلِكُولُولُولُولِكُ الْمُؤْلِكُولُ اللْمُؤْلِكُولِكُونَ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُولِكُولِ اللْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُولِ اللْمُؤْلِكُولُ اللْمُؤْلِكُولِ الْمُؤْلِكُولِ الْمُؤْلِكُولِ الْمُؤْلِكُولِ الْمُؤْلِكُولِ الْمُؤْلِكُولِ اللْمُؤْلِكُولِ اللْمُؤْلِلِكُولُ الْمُؤْلِلِكُولِ اللْمُؤْلِكُولِ اللْمُؤْلِلْكُولُولُ الْمُؤْلِكُولُ اللْمُؤْ

### ينونوالجَشْنِ الْجَشْنِ الْجَانِ الْجَشْنِ الْجَشْنِي الْجَشْنِي الْجَشْنِ الْجَشْنِ الْجَشْنِي الْجَشْنِ الْجَشْنِي الْجَشْنِي الْجَشْنِي الْجَلْعِلْمِ الْجَشْنِي الْجَشْنِي الْجَلْمِ الْجَشْنِي الْجَلْعِلِي الْجَلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْجَلْمِ الْجَلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ

بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولَّهُ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞ مَا قَطَعْتُ مِين لِّينَةٍ أَوْتَرَكُتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فِبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَآ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَلَّهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِيٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيمَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُ وِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أَوْلَيَهَكَ هُمُرُٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥



وَالَّذِينَ جَآءُومِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ َ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاب لَبِنْ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِ لْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذبُونَ ١ لَيِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَين نَصَرُوهُ مَ لَيُولُّتَ ٱلْأَدْبِكَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ لَا لَنَمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمُرُ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْفَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١

فَكَاتَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَأَ وَ ذَلِكَ جَزَوْاْ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسُ مَّاقَدَّ مَتۡ لِغَدِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوِيّ أَصْحَابُ ٱلنّار وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوْ أَنْزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَيْتَهُوخَلِشْعَا مُّتَصَدِّعَا مِّرْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 📆 هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوًّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً هُوَ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرَّحِيمُ ١ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكِبِّوْ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

### سُوْرَةُ الْمُتَجْنِينَ \_مٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِي يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْعَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أُوَلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَنَ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبَّكُمُ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمُ حِهَدَا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَنَّدِيهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوءَ وَوَدُّواْلُوَتَكُفُّرُونَ ٥ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ قَدْكَانَتَ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِ بِمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ مَ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَالْمِن لَمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ مِهِ لِأَبِيهِ لِأَشْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْلَنَا رَبَّنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْأَخِرَ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَرَكُرُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَيْ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَاجَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ لَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْمَاۤ أَنفَقَتُم وَلَيسَعَلُواْمَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُو حُكُو ٱللَّهِ يَحْكُو بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُ مِقِنْلَ مَا أَنْفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ١

يَأَيُّهُا ٱلنَّتِيُّ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيَّا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُكُنَ أَوْلَاهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ وبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ا يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مْ قَدْ يَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ١ سِنُونَا الصَّنَا الْمُ ال بنْ \_\_\_\_\_مِٱللَّهِٱلرَّحِيٰ فِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفْعَلُونَ ۞ كَبْرَمَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ - صَفَّا كَأَنَّهُم ا بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَلَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدَتَّعُلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُوۤاْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٥

<u>ۅٙٳ</u>ۮ۬ۊؘڶؘ؏ۑڛۜؽٱڹۛڽؙؙڡۧۯؽۣۄؘؽؚؠؘڹؾٙٳ۪ۺڗٙٳ؞ؚڸٙٳڹۣۜۯڛؗۅڶٛٱڵڷٙ؋ۣٳڶؽۘڮٛۄۨڞؖڐؚڨٙٳڷؚڡٵ بَيْنَ يَدَى ٓمِنَ ٱلتَّوْرِيلةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحُرُمُّبِينُ ۖ وَمَنَأَظَّلَهُ مِمَّنٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱلتَّهِٱلْكَذِبَ وَهُويُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَةُ وَٱللَّهُ لَايَهْدِى ٱلْقَوَمَ ٱلظَّامِينَ ﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِءُواْ نُورَاُلتَهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاُلتَّهُ مُتِـمُّنُوْرِهِ ـ وَلَوْكَرَهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ هُوَالَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ عُوَلُوكَرَوَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلَّكُمُ عَلَى تِجَرَةٍ يُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ قُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ ّلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَىٰ تُحُبُّونَهَمَّ نَصْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيكُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ وَكَفَرَتَ طَآبِفَةُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْعَلَىٰعَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَلِهِ بِينَ





يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرُ اللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَامَوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ فَإِذَا قُضِيتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ فَإِذَا قُضِيتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَالْنَشِيرُواْ فِ ٱلْآلَى اللَّهُ وَالْبَعَالَةُ عَلَيْكُمْ تُقُلِحُونَ ۞ وَإِذَا رَأَوْا اللَّهُ وَالْقَالَةُ كَثِيرًا لَلْعَلَقَ مَرَكُوكَ قَايِمَا قُلْ مَا عِندَ اللّهِ خَيْرُ أَلْرَازِقِينَ ۞ اللّهِ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ اللّهِ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞

### سِنُورَةُ المِنَافِقُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ ا

### بِنْ مِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغُفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصِدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُمْرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٢ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّا ﴿ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ } وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَءَ امَنُواْ لَا ثُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَاكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَر. يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونِ ٥ وَأَنفِ قُواْمِن مَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَـقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٓ أَجَل قَرِيب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

# المنظم ال

\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ بِلَيَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرُ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَصَوَّ رَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ الَّمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ لَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتِ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوۤاْ أَبَشَرُ ۖ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓٳ۠ٲؘنلَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرِيّ لَيُبْعَثُنَّ ثُرِّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورُ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلْنَأ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَا بُنَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِيرِ : كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إللَّهِ إِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُ مُ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ أُلْلَهُ لَآ إِلَى َ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوۤاْ إِنَّ مِنۡ أَزُوَجِكُمْ وَأُوۡلَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمَّ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ مَا أَسَّةَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنِفِ قُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَصِيمُ ﴿



# ١

\_م ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي

يَيَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلِنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُبُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ٥ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظْ بِهِ-مَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَمَخْرَجًا ١ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِ فِي عَلَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاتَةُ أَشْهُر وَٱلَّائِي لَمْ يَحِضْنَۚ وَأُوْلَتُٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ ومِنَ أَمْرِهِ عَيْسَرًا ۞ ذَلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّ اتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ٥

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡحَيۡثُ سَكَنَّهُ مِن وُجۡدِكُمُ وَلَا تُضَارُّ وَهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُرْفَسَتُرْضِعُ لَهُو أُخْرَى ﴿ لِينفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّهُ ٥ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقَ مِمَّاءَاتَكُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُرَا ۞ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَفَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا تُكْرًا ٨ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ أَعَدَاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلثَّالُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَقْتِهَاٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدَأَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ لِيَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهُ



### المنظمة المنظم

### بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهُٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي حِر

يَيْأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ٤ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَوَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ ٤ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّ أَوَإِن تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَانِتَتِ تَإِبَاتِ عَلِيدَاتِ سَلَمِحَتِ ثَيِّبَاتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاثُلْ شِدَادُ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَرُّ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ أُونُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُّهِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ عَدِيرٌ ٨ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُ مْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ أَبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَاتِ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١



### سُيُورَةُ المُثَلِثُ \_\_ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيرِ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحِيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْغَفُورُ ٥ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا مَّاتَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِن تَفَوُتٍّ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّتَيْنِ يَنقَلَبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِنَا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومَا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِمْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْلَهَا شَهِيقَا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِّ كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ ٱلَّهۡ يَأْتِكُمۡ نَذِيرٌ ٨ قَالُواْ بَكَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَامَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَاكَبِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصْحَب ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَضْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرُ ١

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواْجَهَرُواْ بِهِي إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ أَلَا يَعَامُرُمَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ ا ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ عَ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١ عَأْمِنتُ مِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١ أَمْر أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّلِيرِ فَوْقَهُمْ مَلَفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ۞ أَمَّنَ هَلاَ الَّذِي هُوَجُندُ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ إِنِ ٱلْكَيْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ۞ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرِزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وبَلِلَّجُواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ١٠ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَأَهُدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيرِ ﴿ قُلْهُ وَ الَّذِي أَنْشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْهِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ قُلْ هُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَنَّا اللَّهِ أَمُ عَندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا الْذِيرُ مُّبِينُ ١ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنُّمُ بِهِ ٤ تَدَّعُونَ ﴾ قُل أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَهْلَكِنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّابِهِ - وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَّعِينٍ ١ النورة التعالم المناس



\_ ٱللَّه ٱلرَّحَمَٰز ٱلرَّحِي

تَ وَٱلْقَالِمَ وَمَا يَسُطُرُونَ ٢٥ مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٥ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًاغَيْرَمَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۞ بِأَيتِكُو ٱلْمَفْتُونُ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّ

- عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞
- وَدُّواْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينِ ۞
- هَمَّازِمَّشَّآءٍ بِنَمِيمِ ﴿ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ أَنْهِم ﴿

عُتُلِّ بَعْدَذَلِكَ زَنِيمِ ﴿ أَنَكَانَ ذَامَالِ وَبَنِينَ ﴿ إِذَا تُتَلَيْعَلَيْهِ

ءَايَاتُنَا قَالَ أُسَطِيرُ ٱلْأُوِّلِينَ ۞ سَنَسِمُهُ وَعَلَيَ ٱلْخُرُطُومِ ١



إِنَّا بَلَوْنَاهُمُ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذَا قَسَمُواْ لَيَصْرِفُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا ؘؽڞؾٙؾٛ۫ۏڹٙ۞ڣؘڟؘڬؘعؘڸؘۿٳڟٳۧڣؙؙڝؚٚڗڔۜۜؠٚڬؘۅٙۿؙؗؗۄؙڹؘٳؠۘڡؙۅڹ۞ڣؘٲؙڞؠؘڂٙ كَالصّريمِ ﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ آغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۞ أَن لَّا يَدَخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ ﴿ وَعَدَواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوۤاْ إِنَّا لَضَآ الَّوۡنَ ۞ بَلۡ نَحۡنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوۡسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل ٓ لَكُم لَوۡ لَا تُسَيِّحُونَ ﴿ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ﴿ قَالُواْ يُوَيِّلَنَا ٓ إِنَّاكُنَّا طَلِغِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًامِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱكْبَرْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَكَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُولَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَمْلَكُو كِتَبُ فِيهِ تَدْ رُسُونَ ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْلَا أُمِّلَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿ سَلَّهُ مُ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا إِهِمْ إِن كَانُواْ صَلِدِ قِينَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدَكَا فُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَذَرْ فِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَاٱلْخَدِينَ ۖ سَنَسْتَذْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٤ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٤ أَمْرَسَكُهُمْ أَجْرَا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْرِعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ اللَّهِ المَّا الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ١ لَّوْ لَآ أَن تَدَارَكُهُ وِنِعْمَةُ مِّن رَّبِّهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومُ ١ الصَّالِحِينَ ٥ وَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَمَجْنُونٌ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ۞

### سُورَةُ إِلَىٰ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

ٱلْمَاقَةُ هُ مَا ٱلْمَاقَةُ هُ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْمَاقَةُ كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادُ الْمَاقَةُ فَكُذَبَ تَمُودُ وَعَادُ الْمَاقَةُ فَا مَا الْمُعَادُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ فَ وَأَمَّاعَادُ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ مَرْصَرِعَاتِيَةِ فَ فَأَمَّا صَدْرَصَرِعَاتِيَةٍ فَ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى

ٱلْقُوَمَ فِيهَاصَرْعَى كَأَنَّهُ مُ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةِ ۞ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُ مِمِّنَ بَاقِيَةِ ۞



وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ رَّابِيَّةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ ١٤ إِنجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُ وَاعِيَّةُ ١٠ فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةُ أَن وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّا دَكَّةً وَحِدَةً ١ فَيَوْمَ بِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ يِذِ وَاهِيَةُ ١ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَدْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ تَمَنِيَةُ ١ يَوْمَدِدِتُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُورَافِيَةُ ١ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَكِهُ وُ بِيَمِينِهِ عَفَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَلِيمَهُ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَق حِسَابِيهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةُ ١٠ كُوْا وَٱشْرَبُواْ هَنِيَكَابِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ ١٠ وَأَمَّامَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْتَني لَوْأُوتَ كِتَبِيهُ ٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِية ١٤٠٤ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ١٥ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيّة ١٥ هَلَكَ عَنِّي سُلَطِنِيَهُ ﴿ خُذُوهُ فَعُلُّوهُ ﴿ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ رَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَهُنَا حَمِيمُ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَالْيَسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَهُنَا حَمِيمُ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمَا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ



وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ۞ لَّايَأْكُلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْخَطِوْنِ۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَالَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ وَلَقَوْلُ رَسُولِ كَيْمِ ١٠٠ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قِلِيلَا مَّا تُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلَا مَّا تَذَكَّرُ وِنَ ۞ تَنزيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ١ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ فَ ثُرَّلَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةٌ لِلَمْتَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ۞ ١٤٠١١٤ \_\_\_\_\_مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيرِ سَأَلَ سَآبِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَ فِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَدَافِعُ ۖ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ۞ تَعَرُجُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وبَعِيدًا ﴿ وَنَرَيهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَرْتَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْمُهْلِ۞وَتَكُونُٱلِجُبَالْكَٱلْعِهْن۞وَلَايسَّئَلْجَييُرْجَمِيمًا۞

يُصَّرُونَهُمُّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ عَبَتِهِ ۗ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلِّتَى تُوْيِهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّآ إِنَّهَا لَظَى ۞ نَزَّاعَةَ لِلشَّوِي ۞ تَدْعُواْمَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ۞ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعَا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمَ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مْ دَآيِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِيۤ أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومُ ۞ لِّلسَّآيِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرِمِّنَ عَذَابِ رَبِّهِمرَّمُشْفِقُونَ۞إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَأْمُونِ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مَ كَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزُوكِجِهِ مَأْوَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَعَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَآبِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُّكُومُونَ ۞ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَظُمَعُكُلُّ ٱمْرِي مِنْهُوْ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقَنَاهُم مِّمَّايَعَكَمُونَ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿



عَلَىٓ أَن نُّبَدِّ لَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ لَا عَلَىٓ أَن نُّبُدِ لَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ لَا يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ مُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ

يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ مْ إِلَىٰ نُصْبِ يُوفِضُونَ ١

خَاشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَقُهُمُ ذِلَّةً أَذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

### سُوْرَةُ نُوْكَ

### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ۖ أَنْ أَذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ وَ قَالَ يَقَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُهُمْ بِيثُ وَأَنِ آغَبُدُواْ عَذَابُ أَلِيهُ وَ قَالَى يَعْوَمُ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُهُمْ بِيثُ وَأَنْ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَعْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُ لُو اللّهَ وَاتَّقَوْهُ وَأَلَي اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعَامُونَ وَ وَالْكَ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعَامُونَ وَ وَاللّهُ مَا وَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَا رَا ۞ فَالْمُ يَزِدُهُمُ وَعَلَى اللّهِ فَاللّهُ مَا وَعَوْتُهُمْ لِتَعْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُمْ فِي فَلْ اللّهُ وَاللّهُ مَا وَعُونُهُمْ وَأَصُرُ وَا وَاسْتَكُمْ وَاللّهُ مَعَوْتُهُمْ وَاللّهُ مَعْ وَاللّهُ مَا وَعُونُهُمْ وَأَصُرُ وَا وَاسْتَكُمْ وَاللّهُ مَعْ وَاللّهُ مَعْ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا إِنّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُواللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُولِ اللّهُ مَا إِلّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُولُولًا مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِلّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

يُرْسِيلُ ٱلسَّمَاءَعَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّاتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَرَاشَ مَّالَكُوْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا إِن أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقَا ٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا الله وَٱلْلَّهُ أَنَّابَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرُجُكُمْ إِخْرَاجَا ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِتَسَلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْفِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَّرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَا ﴿ مِّمَا خَطِيَّتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا



# سُورُة الجراية

#### \_ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرَّحِي

قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوۤاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُوَءَانًا عَبَا ﴾ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَامَنَّا بِهِ عَوَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَاۤ أَحَدَا ﴾ وَأَنَّهُ وَتَعَلِلَ جَدُّ رَبَّنَا مَا أُتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا ﴿ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالِ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَزَادُ وهُمْ رَهَقَا ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱللَّهَ مَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ مِشْهَا بَارَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَانَدْرِيٓ أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَسَٰذَا ۞ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآنِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن نُّعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ وهَرَبَا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَيّ ءَامَنَّا بِهِ عَفَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا ١

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْامُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُوْلَنَهِكَ تَحَرَّ وَاْرَشَدَا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١ وَأَلُّوا اسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لِأَشْقَيْنَاهُ مِمَّاةً غَدَقًا ﴿ لِنَّفْتِنَاهُمُ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسُلُكُهُ عَذَا بَا صَعَدَا ١٥ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ عَأْحَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عُومَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدَا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقَرِيثُ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّي أَمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدًا ١ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ ويَسَلُكُ مِن بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ و رَصَدًا ﴿ لِّيعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رَسَالَتِ رَبّهمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

## سُيُّوْرَةُ الْمُزَّمِّيْكِ بِسْـــهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي يَتَأَيُّهُاٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ قُرِالَّيْلَ إِلَّا قِلِيلَا ﴾ نِضْفَهُ وَأُواْنَقُصْ مِنْهُ قِلْيلًا ﴿ أَوْ زِدْعَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا تَقِيلًا ١٤ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَكَا وَأَقُومُ قِيلًا ١ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحًا طَوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرُ ٱسْمَرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآإِلَهَ إِلَّاهُوفَا لَتَخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَٱصْبر عَلَىمَايَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجْرًاجَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَالًا وَجَحِيمَا ١ وَطَعَامَاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَامَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا

عَلَيْكُو كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولَا ۞ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلَا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُو يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوَلْدَنَ شِيبًا ۞ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِذِ عَانَ وَعْدُهُ وَمَفْعُولًا ۞

إِنَّ هَاذِهِ عَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١



## يَرُهُ بِينُ فِي اللَّهُ لِلسَّالِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### هِنْـــــــهِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيــــهِ

يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّتِرُ ۞ قُرْفَا فَذِرُ ۞ وَرَبَكَ فَكَبِرِ ۞ وَثِيَا بَكَ فَطَهِرْ ۞ وَثِيَا بَكَ فَطَهِرْ ۞ وَالرَّجْزَقَاهُ مُحْرُ ۞ وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكَمْثِرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۞ فَذَاكِ وَمَ إِذِيوَمُّ عَسِيرٌ ۞ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ ۞ فَي النَّاقُورِ ۞ فَذَاكَ وَمَ إِن فَرَى عَلَى الْكَفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ ۞ وَبَنينَ ذَرْفِ وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ وَمَا لاَ مَمْدُ وَدَا ۞ وَبَنينَ شُهُودًا ۞ وَمَهَد تُ لَهُ وَمَ هَيدًا ۞ فَرَيطَمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۞ كَلَّ إِنّهُ وَكَانَ لِاَ يَبْتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِ قُدُ وصَعُودًا ۞ إِنّهُ وَكَرَونَكُمْ وَقَدَّرَ ۞ كَانَ لِاَ يَتِنَا عَنِيدًا ۞ سَأُرْهِ قُدُ وصَعُودًا ۞ إِنّهُ وَقَدَّرَ ۞

فَقُتلَ كَفَ قَدَّرَ ۞ ثُمُّ قُتلَ كَفَ قَدَّرَ ۞ ثُمُّ نَظَرَ ۞ ثُمُّ عَبِسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدَبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞ فَقَالَ إِنۡ هَلَاۤ ٳڵۜڛڂٛۯؙؽؙۅٛۛؾٛۯ۞ٳڹۤ هَلَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَاسَقَرُ ۞ لَا تُبْقِي وَلَاتَذَرُ ﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبَ ٱلتَّارِ إِلَّامَلَيْهَكَّةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ليَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضُّ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَذَامَتَكُ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهۡدِى مَن يَشَآءُ وَمَايَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُوۤ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكَرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيَلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ الْسَفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرَالِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَاءَمِنكُو أَن يَتَقَدَّمَ أَوَيَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَسَآءَ وُنَ إِن عَن ٱلْمُجْرِمِينَ إِن مَاسَلَكُمُ فِي سَقَرَ إِن قَالُواْلَرَنكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا خَوْضُمَعَ ٱلْخَآإِضِينَ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ حَتَّىۤ أَتَلنَا ٱلْيَقِينُ۞







كَلَّا بَلْ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَةَ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ تَآضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةُ ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَا إِذِ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بَهَا فَاقِرَةٌ ۞ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ۞وَٱلْتَفَّتِٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ۞إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذِٱلْمَسَاقُ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلِّي ﴿ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١ أَهُله ٤ يَتَمَطَّىٰ ﴿ أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ ثُرَّا أُولَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدِّى ﴿ أَلَوْ يَكُ نُطْفَةَ مِّن مَّنِيّ يُمْنَى ﴿ تُرَّكَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَّيِ ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرِ وَٱلْأَنْتَىٰ ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِعَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْقَ ﴿ ٤

#### 

هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِلَمْ يَكُن شَيْعَا مَّذُكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا مَعْنَا لَهُ السَّمِيعُا الصِيرَا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا اللَّكُفِرِينَ سَلَسِلاً هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا اللَّكُفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَعْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْتَرَبُونَ مِن كَأْسِكانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْتَرِبُونَ مِن كَأْسِكانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞ وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْتَرِبُونَ مِن كَأْسِكانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ ومُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمْسِكِينَا وَيَتيمَا وَأُسِيرًا ١ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَاشُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَلَهُ مُ ٱللَّهُ شَرّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّا هُمْ فَضَرَةً وَسُرُورًا ١٥ وَجَزَلْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُّتَّكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلاَ زَمْهَ رِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّكَ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَاتَقَدِيرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِيهَا تُستَى سَلْسَبِيلَا ١٨ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُعَالَدُ وِنَ إِذَا رَأَيْتَاهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَامَّنتُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَرَّ رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كِيرًا ﴿ عَلِيهُ مِ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرابًا طَهُورًا إِنَّا هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا اللَّهِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِرَ بِكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ اثِمًا أُوْكَ فُورًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ۞



وَمِنَ ٱلْيَالِ فَٱسۡجُدُلَهُ وَسَيِحُهُ لَيُلَا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ هَكُولُآ ِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا تَقِيلًا ﴿ يَّخُنُ خَلَقُنَاهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هَذِهِ عَنْدَيلًا ﴾ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْنَا اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن شَاءً أَلِيهُ أَلِنَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

#### بِنْ \_\_\_\_اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_ِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا هَ فَالْمُصِفَتِ عَصْفَا هَ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرَالَ فَالْمُرْسَلَتِ عُرْفَا هَ فَالْمُلِقِيَاتِ ذِكْرًا هَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا هَ إِنَّمَا فَالْمُلِقِيَاتِ ذِكْرًا هَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا هَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعُ فَ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتٍ هَ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فَرُجَتُ فَ تُوعَدُونَ لَوَقِعُ فَ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتٍ هَ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فَرُجَتُ فَ

وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِيَّتُ ﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْجُبَالُ نُسِفَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْرُسُلُ أَقِيَّتُ ﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتَ ﴿

لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَمَا أَذَرَلْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِيَوْمِ إِلَى اللَّهُ وَلِينَ ﴿ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا خِرِينَ ﴾

كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ۞وَيْلُ يَوْمَعٍ ذِلِّالْمُكَذِّبِينَ۞

ٱؙڶۄۧڬؘۼٝڷؙڡۧڴۜۄؚڡؚڹڝۧٳٙ؞ؚؚڡٓۿؚۑڹؚ۞ڣؘۼٙڶٮؘٛۮڣۣڨٙۯٳڕؚڡٓڮؠڹٟ۞ٳڮٙڶڨٙۮڔؚ مَّعَلُومٍ ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَلِدِرُونَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ بِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ أَلَمْ نَجْعَل ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءً وَأَمْوَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّآءَ فُرَاتَا ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوٓ إِلَى ظِلِّ ذِي تَلَثِ شُعَبِ الْأَطْلِيلُ وَلَا يُغْنى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِرِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيَلُ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ اللَّه هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ١ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَلَا ايَوْمُ ٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُ ونِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُواْ وَالنَّرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مِّجْرِمُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِأَمْكُ لِبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَ ذِينِ فَ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ٥



## ١٠٠٠ المرافعة \_\_\_ اُللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ۞عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ۞ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُغۡتَلِفُونَ۞ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ۚ ثُرَّكَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞أَلْرَنَجْعَلَٱلْأَرْضَمِهَلَآ الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ﴾ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُوبِجَا ﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا ﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ١٥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشَا ١٥ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجَا وَهَاجَا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَاءَ تُجَاجَا ١ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَبَا وَنَبَاتًا ١ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا شَا إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَلَتَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاهُ فَكَانَتُ أَبُوَبَا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾ إنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّاخِينَ مَعَابًا ﴾ لَبيْنِ فِيهَا أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَابًا ١٤ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٥ جَزَاءَ وِفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَانُولْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ١ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ١

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَابِقَ وَأَعْنَبَانَ وَلَوَاعِبَ أَتُرَابًا ﴿ وَكُلَّمَا دِهَاقَا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا كِنَّا بَأَ ﴿ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابَا ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَلَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ١٠٠ يَقُومُ اَلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًا ۖ لَا يَتَكَاَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابَا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَمَابًا ﴿ إِنَّا أَنَذَ رُنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرْ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَبَّانَ المُنْ النَّالِيَ النَّالِيَ اللَّهُ النَّالِيَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا وَٱلنَّازِعَتِ غَرْقَا ۞ وَٱلنَّشِطَتِ نَشُطَا ۞ وَٱلسَّبِحَتِ سَبْحَا ۞ فَٱلسَّبِقَاتِ سَبْقَانَ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرَانِ فَمَرَانِ فَوَمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ١ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَءَنَّا لَمَرْ دُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿ أَءِذَاكُنَّا عَظَمَا نَجَرَةَ ﴿ قَالُولْ تِلْكَ إِذَاكَرَةٌ خَاسِرَةٌ ﴿ فَإِنَّمَاهِي زَجْرَةُ وَحِدَةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ وَبِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوِّى ﴿

ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴿ فَقُلْهَلِلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ١ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴿ فَأَرَاهُ ٱلْأَيْةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَخَشَرَفَنَا دَىٰ ﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُو ٱلْأَعْلَى ﴿ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِّمَن يَغْشَى ٓ أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرٱلسَّمَآ ۗ بَنَنَهَا ١٥ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ١٥ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلهَا ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا أَ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا أَ مَتَنْعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُونَ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرِي ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّو ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِى ٱلْمَأْوَىٰ ١ يَسْ عَلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّاتَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِي مَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَا آنا إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلَهَا آنًا أَنْتَ مُنذِرُمَن يَخْشَلْهَا ٥ كَأَنَّهُ مْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا ١













لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِّينِ۞ وَمَآ أَدَرَكَ مَاسِجِينُ ۞ كِتَكُ مَّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَتِيرِ إِذَا تُتَاكِعَلَيْهِ ءَايَتُنَاقَالَ أَسَطِيرُٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَ لَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِ مِمَّا كَانُواْيَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُ مُعَن رَّبِّهِ مَ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُ مُ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ۞كَلَّإِنَّ كِتَابَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ۞ وَمَآ أَدۡرَىكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِتَابٌ مَّرَقُومُ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مُرنَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ هَّخْتُومٍ ۞ خِتَكُهُ وُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَيِسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجَرَمُواْ كَافُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْمَكُونَ ۞ وَإِذَامَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓ ا إِنَّ هَلَوُٰلَآءِ لَضَآ لُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿







إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ ٩ \_ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي وَٱلسَّمَاءَذَاتِٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ٣ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأَخْدُودِ ﴾ ٱلتّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَوْاْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُرَّ لَمْ يَثُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَزُّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ١٠ إِنَّهُ وُهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ١٠ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ١ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ۞ هَـلَ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم فِحُينُكُ أَن مَلَ هُوَقُرْءَ انُ مَجِيدُ ﴿ فِي لُوْحِ مَحْفُوطٍ ﴿





<u>ۅؘ</u>ؾؾؘجنَّبْهَاٱلْأَشْقَى۞ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَٱلْكُبْرِيٰ۞ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّنَّ ۞ وَذَكَرَٱسْمَرَ بِهِ عَضَلَّا ۞ بَلْ تُؤْتِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّ هَنَدَالَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَهِ عِيمَ وَمُوسَىٰ ۗ فَ ١٤٠٤ الغالثانة حِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيرِ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ۞ وُجُوهُ يَوْمَ إِ خَشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةُ ﴾ تَصْلَا نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَى مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّايْسُمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَاعِمَةُ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةُ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَالَغِيَةَ ﴿ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةُ ﴿ فِيهَا سُرُرُهُمْ فُوْعَةُ ﴿ وَأَحْوَابُ مَّوْضُوعَةُ ١٤ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةُ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ١٦ فَكَرَيَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى لَّهِبَال كَيْفَ نُصِبَتُ شَوَ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٢٠ فَذَكِرْ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرُ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ ۞

إلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ۞ إِنَّ إِلَيْ نَآ إِيَابَهُمْ أَنْ مُوانَّ عَلَيْ نَاحِسَابَهُم أَنَّ سُيْوْرَةُ الْفِجْعِزْ، \_\_\_\_مَاللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيرِ\_\_ وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْل إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَدُ لِّذِي حِجْرِ قَ أَلْمَ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ٥ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ١٥ ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلَادِ إِن فَأَكُ تَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ اللهِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَكَنَّهُ رَبُّهُ وَفَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ وَنَعَمَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَن ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَكَلَّهُ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا تَحَنُّ وِنَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاتَ أَكُلَ لَّمَا أَنْ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا أَنَّ كَلَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكّا شَوجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاصَفّا شَ

وَجِاْيَءَ يَوْمَبِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۞ فَيَوْمَبِذِ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ ٥ وَلَا يُوتِقُ وَتَاقَهُ وَأَحَدُ ١ يَتَأَيَّتُهَا ٱلنَّفَسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ۞ ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۞ فَٱدۡخُلِى فِيعِبَدِى ﴿ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي ﴿

### سِنُونَ قُالِبَ لِكِنْ اللَّهِ اللَّهِ

\_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيبِ

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَاٱلۡبَلَدِ۞وَأَنتَحِلُّ بِهَٰذَاٱلۡبَلَدِ۞وَوَالِدِوَمَاوَلَدَۗ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِ رَعَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَالْبُدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَوْءُ أَحَدُ ۞ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ وَعَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ۞ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ۞ وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿ أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴿ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞

أُوۡمِسۡكِينَا ذَامَتۡرَبَةؗ ۣشُوۡشَوۡكَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ

بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ١ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١













أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَكَّنَ ﴿ أَلَمْ يَعَلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿ كَلَّالَمِن لَّمَ يَنتَهِ لَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيةِ ۞ نَاصِيةِ كَنذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ و۞ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرَبِ ۗ ۞ سِيْفِ كَوْ الْعَنْ آلِا بّنه ِ اللّه الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبِ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَآ أَدْرَلْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَآبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِينَكُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ١٠٠٠ البايتان لَمْ يَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيّنَةُ ۞ رَسُولُ مِنَ ٱللّهِ يَتْلُواْ صُحُفَا مُّطَهَرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ قِيِّمَةُ ﴿ وَمَا تَفَرِّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَةُ ﴿ وَمَآ أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أَوْلَنَهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَتِهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُرجَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُداً رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُو ٨ ١ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَهِ ذِي تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ إِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ۞ يَوْمَهِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْلْ أَعْمَالَهُمْ أَفْمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُو ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ﴿ المُوْرَةُ الْعَالِيَاكِ اللهِ الْمِيْاكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحَا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صبْحَات فَأْتُرْنَ بِهِ مَنَقْعَان فَوسَطْنَ بِهِ مَعًا ٥



إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ - لَكُنُودُ ﴿ وَإِنَّهُ مَعَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِحُبّ ٱلْخَيْرِلَشَدِيدُ ٨ \* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ١ ؙۅؘحُصِّلَمَافِيٱلصُّدُورِ۞إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرٌ ١ ر المينون القالعة المنافعة الم ٱلْقَارِعَةُ ﴾ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجَبَالُ كَٱلْعِهْن ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن تَقُلَتْ مَوَازِيثُ مُونَ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ تَاضِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَ ﴿ فَأَمُّهُ وَهَاوِيَةُ ١ وَمَا أَدُرَىٰكَ مَاهِيَهُ أَنْ زَلْكَ مَاهِيَةُ ١ سُيُونَا لَبُّكَا إِنِّ اللَّهُ كَاثِلُ اللَّهُ كَاثِلُ اللَّهُ كَاثِلُ اللَّهُ كَاثِلُ اللَّهُ كَاثِلُ اللَّهُ أَهْمَكُو التَّكَاثُونَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّاسَوْفَ تَعَاَّمُونَ ۞ كَلَّا لَوْتَعَاَّمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ۞ لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ۞ تُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ تُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ









#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

# مَا الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِيلِي الْمُؤْ

كُنِبَهاذا المَهْ حَفُ الكريمُ، وضُيطَ على مَايوَافِقُ رَوَاية حَفْصِ بن شُلِمَانَ بن المَغِيرَة الأَسَدِيّ الكُوفِيّ الكُوفِيّ لِقرَاءة عَاصِم بن أَبِي النَّجُود الكوفِيّ التَّابِعِيّ عَن أَبِي عَبْدالرَّهن عَبْدِاللَّه بن حَبيب السَّلَامِيّ عن عُمْ انَ بن عَفّان، وَعَلِيّ بن أَبِي السَّلَامِيّ عن عُمْ انَ بن عَفّان، وَعَلِيّ بن أَبِي طَالبٍ، وَزَيْدِبن ثَابت، وَأَبِيّ بن كَعْب عَن النَّبِيّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وأُخِذَ هِجَاؤُه مِمَّا رَوَاهُ عُلَمَاءُ الرَّسَمِ عَن المَصَاحِفِ النَّسَمِ عَن المَصَاحِفِ الَّي بَعَثَ بها الْخَليفَةُ الرَّاشَدُ عُمَّانُ ابزعَفَّان «رَضِ اللَّهُ عَنهُ » إلى مَكَّة، والبَصْرَةِ،

وَالْكُوفَةِ، وَالشَّامِ، وَالْمُهْحَفِ الَّذَى جَعَلَهُ لِأَهُمْ اللَّذِي اخْتَصَّ بِهِ لِأَهْلَ المَدينَةِ، وَالمُصْحَفِ الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَن المُصَاحِفِ المُنْسَخةِ مِنهَا، وقَد رُوعَى في ذلك ما نَقَلَه الشَّيْخَان: أَبُو عَمْرِ والدَّانِيّ، وأَبُو داودَ سُلِيمَانُ بن نِحَاجٍ مَعَ تَرجيحِ الثَّانِي عند وأَبُو داودَ سُلِيمَانُ بن نِحَاجٍ مَعَ تَرجيحِ الثَّانِي عند الاخْتِلَاف غَالبًا، وقد يُؤخَذُ بقول غيرِهِمَا.

هذا، وكلُّ حَرْفٍ من حُرُوفِ هذا المُصْمَحَفِ مُوافِقٌ لِنَظِيرِهِ في المَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ السَّابِقِ ذَكِرُهِا.

وأُخذَتَ طَهِقَةُ ضَبَطِه مِمَّاقَرَّهِ عُلَمَاءُ الضَّبَطِ على حَسَبِ مَاوَرَد فِي كِتَاب «الطِّل زعلى ضَبَطِ الخَرَّان» لِلإِمَام التَّنِسِيّ، وَغَيره مِنَ الكُنُب، مَعَ الأَخذِ بعَلَاماتِ الخليل بن أَحْمَد، وأَتباعهِ من المشَارقةِ غالبًا بدلًا من علاماتِ الأندلُسِيِّينَ والمغَاربةِ.

واتَبُعَتُ في عدِّ آياته طريقَةُ الكوفيّينَ عَن أَبِي عَبْد الرَّحْن عَبْد السُّلَمِيّ عَن عَليّ بن عَبْد السُّلَمِيّ عَن عَليّ بن أَبِي طَالب « رَضِي اللَّه عَنهُ » وعَددُ آي القُرآن على طريقَتِهُمْ «٦٢٣٦» آية .

وقداعَتُمدَ في عَدِّالاَي على ما وَردَ في كِتَاب «البيان» للإمام أبي عَمْرِوالدَّانِيّ و «نَاظمَة الزَّهْر» للإمَام الشّاطِيّ، وشَرْحَهُ اللعكرمة أبي عيد رضوان المخلّلات والشّيخ عَبْد الفَتّاح القاضي، و « تحقيق المكلّلات والشّيخ عَبْد الفَتّاح القاضي، و « تحقيق البيّان» لِلشّيخ محدّ المتولّي، ومَا وَردَ فِي غيرَهَا منَ الكُنْ المدوّنة في عِلْم الفَواصِل.

وَأُخِذَ بِيَانُ أَجُزائِهِ الثَّلاثينَ، وأَحُزَابِهِ السِّتِينَ، وأَحُزَابِهِ السِّتِينَ، وأَضَافِهَا وأَربَاعِهَا مِن كِتَاب «غَيَث السِّتِينَ، وأَنصَافِهَا وأَربَاعِهَا مِن كِتَاب «غَيَث النَّفَع» لِلعَلَّمةِ الصَّفَاقُسِيّ، وَغَيرهِ منَ الكَنْب.

وأُخِذَبَيَانُ مَكَّيِّهِ، وَمَدَنِيِّهِ في الْجَدُولِ الملحِق بآخِر المصحَفِمِن كُتُب النَّفْسِير وَالقِرَاءَاتِ. ولَم يُذكرَ المَكِنِّ، وَالمَدَنِيُّ بِيَنِ دَفَّتَيَ المُصْحَفِ أُوّلِ كُلّ سُورَة ابّباعًا لإِجمَاعِ السَّلَفِ على تَجَرْيدِ المُصْحَف مِمَّا سِوَى القُرآن الكَرِيم، حَيثُ نُقِل الأَمْرُ بِتَجْرِيدِ المُصْحَفِ مِمَّا سِوَى القُرآنِ عَن أبن عُمَر، وأبن مَسْعُود، والنَّخَعِيّ، وأبن سِيرينَ : كَمَا فِي «الْحُكُم » لِلدَّانِيّ، و«كتاب المصَاحِف» لِإِن أَبِي دَاوْد وَغَيرِهِمَا، وَلِأَنَّ بِعَضَ السُّورِ مُحَنَلَثُ فِي مَكِّيَّتِهَا ومَدَنِيَّنَهَا، كَمَا لَم تُذكر الآيَاتُ المُثَّتَثْنَاة مِنَ المُكِّيِّ وَالْمَدَنِيّ، لِأَنَّ الْرَّاجِعِ أَنَّ مَا نَزِلِ قَبَلَ الْمِجْرَة، أُوفِي طَرِيقِ الْهِجْرةِ فَهُوَمَٰكِيُّ ، وَإِن نَزلَ بِغَيْرُمَكَّة ، وأَنّ ما نَزِلَ بَعَدالِهِجُرَة فَهُومَدَنِيُّ وإِن نَزِلَ بِمَكَّةَ ، ولِأَنَّ المَسَأَلَة

فِيَا خَلَاثُ مَعَلَّهُ كُنُّ النَّفْسِيرِ وَعُلُومِ القُرْآزالِكَرِيم.

وَأُحِذَبِيانُ وُقوفهِ مِمَّاقَرَّرتَهُ اللَّجَنَة المُثَرفَة عَلَى مُراجَعَةِ هذا المُصْحَفِ على حَسَبِ مَا اقتَضَتُه المعَاني مُسترَسدة في ذلك بأَقوال المُفَسِّرينَ وعُلَمَاءِ الوَقْفِ وَالابْتِدَاءِ: كالدَّانِيّ في كِتَابِهِ «المُكنفي في الوَقْفِ والابْتِدَا» وَأَبِحِعْفَرالنَّحَّاسِ في كِتَابِهِ «القَطْعِ والانْتِتَافِ» وَمَاطْبِعَ منَ المَصَاحِفِ سَابِقًا. وَأُخِذَ بِيَانُ السَّجَدَاتِ ، وَمُواضِعِهَا مِن كُتُب الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَىٰ خِلَافٍ فِي خَمِيس مِنَابِينَ الأَئِئَةِ الأَرْبَعَةِ، وَلِمْ تَنَعَضَ اللَّجْنَةُ لذِكر غَيْرِهم وفَاقًا أُوخِلاًفًا، وَهٰى السَّجَدَةُ الثَّانيَةُ بِسُورَةِ الْحَبِّ، وَالسَّجَدَاتُ الوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: صَ، وَالنَّجْمِ، وَالانشِقَاقِ، وَالعَكَقِ. وَأُخِذَبَيَانُ مُواضِعِ السَّكَاتِ عِندَحَفْصٍ مِنَ «الشَّاطِبيَّةِ» وَشُرُوحِهَا وَتُعَنَّ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّكَفِّي مِنْ أَفْوَاهِ الشُّيُوخِ.

# الْضَطِلاحُاتُ إِلْضَيْطِ

وَضْعُ دَائِرَةً خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَاكَذَا «ه» فَوَقَ أَحَدِ أَحْرُفِ العِلَّةِ التَّلَاثةِ المزيدةِ رَسْمًا يَدُلُّ عَلَىٰ زيادةِ ذَلِكَ الْحَقْفِ، فَلا يُنطَقُ بِه فِي الوَصْلِ وَلا فِي الوَقْفِ نحوُ: ﴿ وَامَنُواْ ﴾ ﴿ يَتَلُواْ صُحُفًا ﴾ ﴿ لَأَاذْ بَكَنَّهُ وَ ﴾ ﴿أُوْلَتِهِكَ ﴿ مِن نَّبَاعُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ . وَوَضَعُ دَاثِرَةٍ قَائِمَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ خَاليَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا «٥» فَوَقَ أَلِفِ بَعَدَهَا متَحَرِّكِ يَدُلُّ عَلَىٰ زِيَادَتَهَا وَصَّلَّا لَا وَقُفًا نَحُو: ﴿ أَنَا ٰ خَيْرٌ مِّينَهُ ﴾ ﴿ لَّكِنَّا ا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾ وَأُهْمِلَتِ الأَلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا سَاكِن نَحُوُ ﴿ أَنَا ٱلنَّذِيلُ مِنْ وَضِعِ الْعَكَامِةِ السَّابِقَةِ فَوقِهَا، وَإِن كَانَ حُكُمُهَا مِثْلَالِّي بَعْدَهَا مُتَحَرِّكُ فِي أَنَّهَا تَسَقُطُ وَصَلًّا ، وَتَثِبُثُ وَقِفًا لِعَدَمِ تَوَهُّم بُوتِهَا وَصَلًّا.

وَوَضْعُ رَأْسِ خَاءِ صَغِيرَة بدُونِ نُقُطْةٍ هكذا ((ح)) فَوَقَ أَيّ حَرْفِ يَدُلُّ عِلى سُكُونِ ذِلِكَ الْحَرَفِ وَعَلِىٰ أَنَّهُ مُظْهَرٌ بَحَيْثُ يَقْرَعُهُ اللِّسَانُ نَحُو : ﴿ مِنْ خَيْرٍ ﴾ ﴿ أُوعَظْتَ ﴾ ﴿ فَدُسَمِعَ ﴾ ﴿ نَضِجَتْ جُلُودُهُم ﴾ ﴿ وَإِذْصَرَفْنَا ۗ ﴾. وَتَعْرِيَةُ الْحَفِمِنَ عَلامَةِ السُّكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ التَّالِي تَدُلُّ عَلَىٰ إِدْغَامِ الأَوِّلِ فِي الثَّانِي إِدْغَامًا كَاملًا بِحَيْثُ يَذَهَبُ مَعَه ذَاتُ الْمُدْغَمِ وَصِفَتُه، فَالتَّشَديدُ يَدُلُّ عَلَى الإِدغَامِ، وَالتَّعْرَيَةُ تَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِهِ، نَحُوُ: ﴿ مِّن لِّينَةٍ ﴾ ﴿ مِّن رَّبِّكَ ﴾ ﴿ مِن نُّو رِ ﴾ ﴿ مِّن مَّآءٍ ﴾ ﴿ أَجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ ﴿عَصُواْقَكَانُواْ ﴾ ﴿ وَقَالَت طَّآبِفَةُ ﴾ ﴿بَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ وَكذَا قَولَهُ تَعَالى: ﴿ أَلَمْ نَخَلُقَكُم ﴾. وَتَعَرِيتُهُ مَعَ عَدَم تَشْديدِ التَّالَى تَدُلُّ عَلَىٰ إِدْغَام الْأُوِّلِ فِي الثَّانِي إِدْ غَامًا ناقصًا بِحَيْثُ يَذَهَبُ مَعَهُ ذاتُ الْمُدْعَمِ مَعَ بِقَاءِ صِفَتهِ نَحُونِ ﴿ مَن يَقُولُ ﴾ ﴿ مِن وَالِ ﴾

﴿فَرَّطَتُمْ ﴾ ﴿بَسَطَتَ ﴾ ﴿أَحَطَتُ ﴾ أَوَبَدُلُّ عَلَى إِخْفَاءِ الْأَوِّلُ عَنْدَ الشَّانِي ، فَلَا هُو مُظْهَرُ حَتَّى يَقرَعَهُ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَتَّى يُقلَبَ مِنْ جنس تَاليهِ اللِّسَانُ ، وَلَا هُو مُدْعَمُ حَتَّى يُقلَبَ مِنْ جنس تَاليهِ سَوَاءُ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حَقيقيًّا نحوُ : ﴿مِن تَخْتِهَا ﴾ سَوَاءُ أَكَانَ هذا الإِخْفَاءُ حَقيقيًّا نحوُ : ﴿مِن تَخْتِهَا ﴾ أَم شَفَويًّا نحو : ﴿جَآءَهُم بِاللَّقِ ﴾ عَلى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْ شَفَويًّا نحو : ﴿جَآءَهُم بِاللَّقِ ﴾ عَلى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْ شَفَويًّا نحو : ﴿جَآءَهُم بِاللَّقِ ﴾ عَلى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْ شَفَويًّا نحو : ﴿جَآمَتَ مِنْ إِخْفَاءِ المِيمِ عندَ البَاءِ . وَتَكِيبُ الْجَرَكَيْنُ ﴿ حَرَكَةَ الْحَرَفَ وَالْحَرَكَةُ الدَّالَةُ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُو

وَتَركيبُ الْحَرَكَةِ الْحَرَفَةِ الْحَرَفَ وَالْحَركة الدَّالَةِ عَلَى النَّوينِ » سَوَاءُ أَكَانَتَا ضَمَّتَيَنْ ، أَم فَتُحَيَّنْ ، أَم فَتُحَيَّنْ ، أَم فَتُحَيَّنْ ، أَم فَتُحَيَّنْ ، أَم فَتُحَيِّنْ مَلَى اللَّهُ اللَّه

وَتَتَابِعُهِمَاهِكُذَا: ( مُ يَ رَبِي مَع تَشْديدِ التَّالَى يَدُلِّ عَلَى الْإِدْعَامِ الْكَامِلْ خُونِ ﴿ لَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ ﴾ ﴿ يَوْمَإِذِ نَاعِمَةُ ﴾.

وَتَتَابُعهمَا مَعَ عَدَمِ تَشْديدِ التَّالي يَدُلُّ عَلى الإِدْغَامِ النَّاقِصِ نَحُونُ: ﴿رَحِيثُ وَدُودٌ ﴾ ﴿ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا ﴾ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴾ أَوْعَلَى الإِخْفَاءِ نَحُونِ ﴿شِهَابُ ثَاقِبُ ﴿ سِرَاعَا ذَالِكَ ﴾ ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴾. فَتَرَكِبُ الْحَرَكَتَيْنَ بِمَنزلةِ وَضَعِ السُّكُوْنِ عَلَى الحرَف، وتتابعهما بمنزلة تعريته عنه. وَوَضْعُ ميمٍ صَغِيرةً إِهَ كَذَا: «م» بَدَلَ الْحَرَكَةِ الثَّانِيَةِ مِن المُنْوَّنِ ، أَوْ فَو قَ النُّونِ السَّاكِنةِ بِدَلَ السُّكُونِ، مَعَ عَدَم تَشُديدِ البَاءِ التَّالِيَةِ يَدُلَّ عَلَى قَلْبِ التَّنْوِينِ أَوِ النُّونِ السَّاكِنةِ مِيمًا نحوُ: ﴿عَلِيمُ بدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ ﴾ ﴿ كِرَامٍ بَرَرَةِ ﴾ ﴿ أَنَّابِنَّهُم ﴾ ﴿ وَمِنْ بَعَدُ ﴾. وَالْحُرُوفُ الصَّغِيرةُ تَذُلُّ عَلَىٰ أَعْيَانِ الْحُرُوفِ المَتُرُوكِةِ فِي خَطِّ المُصَاحِفِ العُثَمَانِيَّةِ مَعَ وُجُوب

النُّطْق بِهَا نَحُو: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ ﴿ دَاوُرِدُ ﴾ ﴿ يَلُونَ النُّطْق بِهَا نَحُو: ﴿ ذَالِكَ ٱلْكِتَبُ ﴿ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ﴾ ﴿ إِلَا فِي مِنْ اللَّهُ ﴾ ﴿ إِلَا فِي مِنْ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وَكَانَ عُلَمَاءُ الضَّبَط يُلْحِقُونَ هَاذِه الأَحْرُفَ حَمَراءَ بقدر حُروفِ الكِابَةِ الأَصَّلِيَّةِ وَلاكِن حَمراءَ بقدر حُروفِ الكِابَةِ الأَصَّلِيَّةِ وَلاكِن تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي المطابِع أَوَّلَ ظُهُورِهَا، فاكتُفِي بَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي المطابِع أَوَّلَ ظُهُورِهَا، فاكتُفِي بَعَن بتَصَغِيرِهَا للدّلالةِ عَلى المقصمودِ للفرَق بيَن بتَصَغِيرِهَا للدّلالةِ عَلى المقصمودِ للفرَق بيَن الحَرَفِ المُحَوق والحرَف الأَصْبِليّ.

وَالآن إِلَى الْكَاقُ هذهِ الأَحْوفِ بِالْحُمْرَةِ مُتَيَسِّرُ، وَلُوضُبِطَت المَصَاحِفُ بِالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْخُصْرَةِ وفق التَّفْصِيل المَعَرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذلك سَلَفٌ صَعِيمُ مَقبُول، فَيَبقَى الضَّبْطُ بِاللَّوْن الأَسْوَد لأَنَّ المُشْامِين اعْتَادُوا عَليْه. وَإِذَا كَانَ الْحَرَفُ المَرُوكِ لَهُ بَدَلُ فِي الْكِتَابِةِ الأَصْلِيَةِ عُوِّلَ فِي النَّطْقِ عَلَى الْحَرَفِ اللَّهُ حَقِ لَا عَلَى البَدَل نَحُون : ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ﴿ كَمِشْكُوفِ ﴾ ﴿ ٱلرِّبَوا ﴾ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٤ ﴾.

وَوَضَعُ السِّين فَوقَ الصّادِ في قَولِهِ تَعَالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدُلُّ عَلَى يَقْبِضُ وَ يَبْضُطُ ﴾ (في الْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾ يذُلّ على قِراءَتها بالسِّينِ لَا بالصّادِ لِحَفْصٍ مِن طَريقِ الشَّاطِبيّةِ .

فَإِن وُضِعَتِ السِّينُ تَعَتَ الصَّادِ دَلَّ عَلَ أَنَّ النُّلُقَ بِالصَّادِ أَشْهَرُ ، وَذَلِك فِي كَلِمَةِ ﴿ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴾. أمّا كَلِمَةُ ﴿ يِمُصَيْطِرٍ ﴾ بسُورَة الغَاشِيةِ فَبَالصَّادِ فَقَطَ لِحَفْصِ أَيضًا مِن طَريقِ الشَّاطِبيَّةِ .

وَوَضِعُ هذِه العَلامَة «س» فَوقَ الحَرْفِ يَدُلّ على أُرْوُم مَدِّه مَدًّا زَائِدًا عَلى المدِّ الطّبيعِيّ الأَصْلِيّ

نَحُو: ﴿ الْمَ ﴾ ﴿ الطَّامَةُ ﴾ ﴿ قُرُوءِ ﴾ ﴿ سِيءَ بِهِمْ ﴾ ﴿ شُفَعَلَوُ الْمَ ﴾ ﴿ وَمَا يَعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسَمَّونَ اللَّهَ لَا يَسَمَّ لَا مَا أُنزِلَ ﴾ اللّهَ لَا يَسْمَعُ عَلَى تَفْرِبَ مَثَ لَا مَا ﴾ ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ عَلى تَفْصِيلِ يُعْلَم مِن فَنِ التَّجُويدِ .

وَلَا شُتَعَمَلُ هَاذِهِ العَلَامَةُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَلِفٍ عَدُوفَةٍ بِعَدَ أَلِفٍ مَكُوبةٍ مِثْلَ: ﴿ آمَنُواْ ﴾ كما وُضعَ غَلَطًا في بَعَضِ المَصَاحِفِ، بَلَ تُكْتَبُ ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ بِهَمْزَةٍ وَأَلفٍ بَعَدَهَا .

وَوَضَعُ نُقطَةٍ كَبِيرَةٍ مَطَّمُوسَةِ الوَسَطِ هَكَذَا «•» تَحَتَ الْحَرَفِ بَدَلًا مِنَ الفَتْحَةِ يَدُلِّ عَلَى الإِمالةِ وَهَى المُسَمَّاةُ بالإِمالةِ الكُبُرِي، وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ هَمَ المُسَمَّاةُ بالإِمالةِ الكُبُرِي، وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ هُمَجُرِيها ﴾ بِسُورَةِ هُودِ

وَوَضِّعُ النُّقُطَةِ المَذَكُورَةِ فَوقَ آخِر الميم ثُميْلَ النُّونِ المُشَدَّدَةِ مِنْ قَولِهِ تَعَالى ﴿ مَالَكَ لَا تَأْمَعُنَا ﴾

يدُلّ عَلَى الإِشْمَام، وهُوضَمُّ الشَّفَنَيْنِ كَن يُريدُ النُّطْقَ بِالضَّمَّة إِلَى أَنَّ الْحَكَ الْحَذُوفَة ضَمَّةُ، بالضَّمَة إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الْحَكَ الْحَدُوفَة ضَمَّةُ، مِن غَيْر أَن يَظْهَرَ لِذَلِكَ أَشَرُ فَى النُّطق. فَهاذِه الْحَلِمَة مُكُوَّنَةُ مِن فَعْلٍ مُضَارِع مَرفوع فَهاذِه الْحَلِمَة مُكُوَّنَةُ مِن فَعْلٍ مُضَارِع مَرفوع آخِرُه نُونُ مُضَمُّومَة، لِأَنَّ ﴿لَا ﴿ نَافِية، وَمِنْ مَفَعُولٍ بِهِ أَوِّلُهُ نُونُ فَأَصَلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونِيَن، وَقَدَ أَجْمَعَ بِهِ أَوِّلُهُ نُونُ فَأَصَلُها (تَأْمَنُنا) بِنُونِيَن، وقَدَ أَجْمَعَ بِهِ أَوِّلُهُ نُونُ فَا فَاصَلُها (تَأْمَنُنا) بِنُونِيَن، وقَدَ أَجْمَعَ بِهِ أَوِّلُهُ نُونُ فَا فَاصَلُها (تَأْمَنُنا) بِنُونِيَن، وقَدَ أَجْمَعَ فَالْمَا

كُتَّابُ المُصَاحِفِ عَلَى رَسِمِهَا بِنُونِ وَاحِدَةٍ ، وَفِيهَا لِلقُرَّاءِ العَشَرَةِ مَاعَدَا أَبَا جَعْفَر وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: الإِسْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِسْمَامُ هُنَامُقَارِنُ لِسُكُونِ الْحَرَفِ المُدْعَكِم.

وَتَاسِهِمَا: الإِخْفَاءُ، وَالمَرَادُ بِهِ النَّطْقُ بِثُلُقِ الْكَوْدُ الْمُومَةِ ، وَعلى هذَا يَذُهبُ مِنَ النُّون الخُولى عندَ النُّطق بهَا ثُلُثُ حَرَكتها ، وَيُعرَفُ ذَلِك كلهُ بِالتَّلَقِي ، وَالإِخْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ .

وَقَد ضُبِطَتَ هذِه الكَامِمَةُ ضَبِّطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَوَضَعُ النُّقُطِةِ السَّالِفَةِ الذِّكُرِ بدُونِ الحَركةِ مَكَانَ الْهَمْزَة يَدُلَّ عَلَى تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَيْنَ بَيْن، وَهُوهُ نَا النُّطُقُ بالْهَمْزَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلْفِ. وَذَلِكَ فَي كَلِمَةِ ﴿ ءَأَعْجَمِيُّ ﴾ بِسُورَةٍ فُصِّلَتْ.

وَوَضَعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هَكَذَا «ص» فَوَقَ أَلِفِ الْوَصِّلِ ( وَتُسَمَّىٰ أَيضًا هَمُزَة الْوَصِّلِ ) يَدُلِّ عَلَى سُقُوطِهَا وَصَلاً .

وَالدَّائِرةُ الْحُلَّاةُ الِّتِي فِي جَوْفِهَا رَقَّمُ تَدُلِّ بِهَيْتَهَا عَلَى النَّهَاءِ الآيةِ ، وَبِرَقْهِا على عَدَد تِلكَ بَهَيْتَهَا عَلَى النَّهَاءِ الآيةِ ، وَبِرَقْهِا على عَدَد تِلكَ الآيةِ فَى السُّورَة نَحُونُ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ الآيةِ فَى السُّورَة نَحُونُ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِعَكَ هُو الْمُبَتِّلُ وَلَا يَجُوزُ وَضَعْهَا قَبَلَ الآيةِ أَلْمُتَةً .

فَلِذَلْكُ لَا تُوْجَدُ فِي أُوائِل الشُّورِ وَتُوْجَدُ فِي أُواخِرهَا. وَتَدُلِّ هَذِهِ الْعَكَرِمَةِ «\*» عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزاء وَالأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا.

وَوَضْعُ خَطِّ أُفْقِى فَوَقَ كِلِمَةٍ يدُلَّ على مُوجبِ لسَّخَدَة.

ووَضعُ هذه العَكَرَمَة (﴿ الْاَيْمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ مَوْضِع السَّجَدَة نَحُون ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ الْاَيْمَا يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدَا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمِرُ ونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَوَضَعُ حَرِفِ السِّينِ فَوَقَ الحَرَفِ الأَخِيرِ فَ بَعْض الكَامِمَاتِ يَدُلَّ عَلَى السَّكَتِ فِي حَال وَصِّلهِ بَمَا بَعْدَه سَكتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرَ تَنَفَيُّس .

وَوَرِدَعَنَ حَفْصِ عَن عَاصِمِ السَّكَتُ بلَاخلَافٍ مِنَ طريق الشَّاطِبِيَّةِ عَلى أَلِفِ ﴿عِوَجَا ﴾ بسُورَةِ الكَهْفِ.

وَأَلِفِ ﴿مَّرْقَدِنَا ﴾ بسُورَة يسَ. وَنُونِ ﴿مَنَّ رَاقَ﴾ بسُورَة القِيَامَةِ. وَلَامِ ﴿ بَلِّ رَانَ ﴾ بسُورَة المطفِّفِينَ. وَيَجُوزِلهُ فِي هَاءِ ﴿مَالِيَّهُ ﴾ بِسُورَةِ الْحَاقَّةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهمَا: إِظْهَارُهَا مَعَ السَّكْتِ. وَثَانِيهِ مَا: إِدْغَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا في لَفْظِ ﴿ هَلَكَ ﴾ إِدْ غَامًا كَامِلًا ، وَذِلك بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الأُولِي منَ السُّكُونِ مَعَ وَضِّعِ عَلَامَةِ التَّشَيدِيدِ عَلَى الْمَاءِ الثَّانيَةِ. وَقَدَ ضُبِطَ هذا المُوتَضِعُ على وَجُهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّكتِ، لِأَنَّهُ هُوالَّذِي عَلَيه أَكْثَرُ أَهْل الأَدَاءِ، وَذَلِك بوَضْع عَلَامةِ الشُّكُون عَلَى لَهَ الأُولِي مَعَ تَجَرِيدٍ الهَاءالتَّانيَةِ منْ عَلامَةِ التَّشْديدِ، للدّلالةِ عَلى الإِظهَار. وَوَضِعُ حَرِفِ السِّينِ على هَاءِ ﴿ مَالِيَّهُ ﴾ لِلدَّلالَةِ عَلَى السَّكْتِ عَلِيهَا سَكَةً يَسِيرَةً بدُونِ تَنفُّسِ لأَنَّ الإظهَارَ لا يتَحَقَّقُ وَصَلَّا إِلَّا بِالسَّكْتِ.

وَ الْحَاقُ وَاوِصَغيرة بَعَدَهَاءِ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ الْمُفْرَدِ الْغَائِب إذا كانتَ مَضْمُومةً يَدُلَّ على صِلَةِ هاذِه الهاءِ بواوِ لَفْظِيَّةٍ في حَال الوصَل .

وَ الْحَاقُ يَاءِ صَغِيرَةَ مَرْدُودةٍ إِلَى خَلْف بَعَدَ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمَذَوْرِ إِذَا كَانتُ مَكَسُورةً يدُلُ عَلَى صِلَتِهَا الصَّمِيرِ الْمَنْكِيةِ فَى حَالِ الْوَصِّلِ أَيْضًا.

وَتكُونُ هَذِهِ الصِّلَة بنَوعَهُا مِن قَبيل المَدِّ الطَّبيعيّ إِذَا لَمْ يَكُن بَعْد هَا هَمْز فَتُمَدّ بِمِقْدَار حَرَكتينَ نَحُوقَولهِ تَعَالى : ﴿ إِنَّ رَبَّهُ وَكَانَ بِهِ عَبَصِيرًا ﴾.

وَتكُونُ مِن قَبِيل اللَّهِ المنْفَصِل إِذَا كَانَ بَعَدَهَا هَمْز، فَوُضَع عَلَيْهَا عَلَامَة المَدِّ وتُمَدّ بِمِقْدَار أَرْبَع حَرَكاتٍ أُوخَمِس نَحُوْ قَولِهِ تَعَالىٰ : ﴿ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهِ ﴾ وقوله جَلَّ وَعَلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ ﴾ وقوله جَلَّ وَعَلا : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَر ٱللَّهُ بِهِ مَا نَهُ صَلَ ﴾ .

وَالْقَاعِدَة: أَنّ حَفْصًاعَن عَاصِم يَصِلُكُلّ هَاء ضَمِيرِللمُفرَد الغَائِب بَوَاوِلَفظيَّة إذا كَانَت مَضَمُومَة ، وَيَاءٍ لَفَظيَّة إِذا كَانَتُ مَكَسُورَة بِشَرَط مَضْمُومَة ، وَيَاءٍ لَفَظيَّة إِذا كَانَتُ مَكَسُورَة بِشَرَط أَن يَتحَرَّكَ مَاقَبَل هاذِه الْحَاءِ وَمَا بَعَدَهَا ، وَتلْكَ الصِّلَة بنَوْعَيهًا إِنَّا اتكونُ في حَالِ الوصل. وقد الصِّلَة بنَوْعَيهًا إِنَّا اتكونُ في حَالِ الوصل. وقد الصَّلة بنَوْعَيهًا إِنَّا اتكونُ ها ذِه القَاعدة مَا يَأْتى :

(١) الهَاءُ مِنْ لَفَظِ ﴿ يَرْضَهُ ﴾ في سُورَةِ الزُّمَرِ فَإِنَّ حَفْصًا ضَمَّهَا بِدُونِ صِلَة .

(٢)\_الهَاءُ مِنْ لَفظِ ﴿ أَرْجِهُ ﴾ في سُورَتِي الأَعْرَافِ وَالشُّعَلِءِ فَإِنَّهُ سَكِّنَهَا .

(٣) - الْهَاءُ مِنْ لَفَظِ ﴿ فَأَلْقِهُ ﴾ في سُورَةِ النَّمَلِ، فَإِنَّهُ سَكِنْهَا أَيْضًا.

وَإِذَاسَكَنَ مَاقَبَلَ هَاءِ الضَّمِيرِ المذكورَة، وَتَحَرَّكُ مَابِعَدَهَافَإِنَّهَ لَا يَصِلُهَا إِلَّا في لَفَظ (فِيهِ عَ) في قَولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَخَلُّدُ فِيهِ عَمْهَانًا ﴾ في سُورَة الفُرْقان.

أَمَّا إِذَا سَكَنَ مَا بَعَدَ هَذِهِ الْحَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَا قِبَلَهُ الْمَاء لَا تُوصَلُ مَا قَبَلَهَا مُتَحَرَّكًا أَم سَاكِئًا فَإِنّ الْمَاء لَا تُوصَلُ مُطَلَقًا ، لِئَلّا يَجتَمِعَ سَاكِنَان . نَحُوقُولِهِ تَعَالىٰ: ﴿ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾ ﴿ وَءَ اتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ ﴾ ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ .

## : عُنْ الْمُعَادِثُ

(۱)- إِذَا دَخَلَتْ هَمْزَة الاسْتِفهَامِ على هَمْزةِ الوَصْلِ الدَّاخِلةِ عَلى المَّمْزةِ الوَصْلِ الدَّاخِلةِ عَلى الأم التَّعْزيفِ جَازَ لِحَفْصٍ فِي هَمْزَةِ الوَصِّلِ وَجُهَانِ :

أَحَدُهُمَا: إِبدَاهُا أَلِفًا مَع المَدِّ المُشْبَعِ «أَى عَلَمُ السِّبِّ حَرَكاتٍ».

وَقَانِهِ مَا: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَين «أَى بَيْنَهَا وَبَينَ

الأَلِف » مَعَ القَصْر وَالمرادُ بِهِ عَدَمُ المَدِّ أَصْلًا. وَالوَجْهُ الأَوْلِ مُقَدِّمُ فَى الأَدَاءِ وَجَرِيْ عَلَيهِ الضَّبُطُ. وَالوَجْهُ الأَوْلِ مُقَدِّمُ فَى الأَدَاءِ وَجَرِيْ عَلَيهِ الضَّبُطُ. وَقَدُ وَرَدِ ذَلِكُ فَى ثَلَاثِ كَامَاتٍ فَى سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِن القُرْآنِ الكِيم :

- (١) ﴿ وَٱلذَّكَ رَيْنِ ﴾ في مَوضِعَيْهِ بسُورَة الأَنْعَامِ.
  - (٢) ﴿ وَآكَٰنَ ﴾ في مَوضعَيْهِ بِسُورَة يُونُسَ.
- (٣) ﴿ عَالَلَهُ ﴾ في قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ عَالَلَهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ بشُورَة يُونْسَ.

وفى قُولِهِ جَلَّ وَعَلَا: ﴿ ءَ آللَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ بسُورَة النَّمْل.

كَمَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ والتَّهَيلُ لِبَقَيَّةِ القُرَّاءِ فِ هَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ والتَّهَيلُ لِبَقَيَّةِ القُرَّاءِ فِ هَا فِي الْمُوعَمُّرِ وَأَبُوجَعُفَر بهاذَيْنَ الوَجُهاين في قُولِهِ تَعَالى: ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾ بشورَة يُونس. على تَفْصِيلِ في كُتبُ القِرَاءَاتِ.

(ب) ف سُورَة الرُّوم وَرَدَت كَلِمَةُ ﴿ضَعْفِ﴾ مَجُرُورَةً في مَوْضِعَيْن وَمَنصُوبةً في مَوْضعٍ وَاحدٍ. وذلكَ في قَولهِ تَعَالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم يَن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِقُو ٓ وَضَعْفَا وَسَيْبَةً ﴾. وَيَجُوزُ لِحَفْصٍ فِي هَاذِه المُوَاضِعِ الثَّلاثَةِ وَجْهَان : أَحَدُهُمَا: فَتَحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِ مَا: ضَمُّهَا. وَالْوَجْهَانِ مَقْرُوعٌ بِهِمَا، وَالْفَتَّحُ مُقَدَّمٌ فَالأَّدَاءِ. (ج) - فى كَلِمَةِ ﴿ ءَالتَانِ مَ ﴾ فى شُورَةِ النَّمْل وَجُهَانِ وَقُفًا: أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ اليَاءِ سَاكِنَةً. وَتَانِهِمَا: حَذْفُها مَعَ الوَقْفِ عَلى النُّون سَاكِنَةً. أُمَّا في حَالِ الوَصِّلِ فَتَثبُتُ اليَاءُ مَفْتُوحَةً.



أَحَدُهُمَا: إِشَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَة.

وَتَانِيهِمَا: حَذَفُها مَعَ الوَقَفِ عَلَى اللَّامِ سَاكِنةً.

أَمَّا في حَالِ الوَصِّلِ فَتُحُدَّفُ الْأَلِفُ.

وَهٰذِه الأَوْجُه الِّتِي تَقَدَّمَتُ لِحَفْصٍ ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّاطِئُ فِ نَظْمِهِ الْمُسَمَّى: «حِرْزَ الأَمانِي وَوَجُه التَّهَانِي» الشَّاطِيَّة.

هَذَا، وَالمَوَاضِعُ الَّتِي تَحَنَافُ فِهَا الطُّرُقِ ضُبِطَتَ لِخَوْمِ مِنَا الطُّرُقِ ضُبِطَتَ لِخَوْمِ مَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبيَّة.

#### عَلَامَا لِأَدْ الْأَقْفِينَا

- عَلَامَة الوَقْفِ اللَّارِمِ، نَحُو: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾.
- قل عَلَامَةُ الوَقَفِ الجَائِز مَعَكُونِ الوَقْفِ أَوْلِى ، نَحُو: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾.
- عَلَامَة الوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الطَّلرَفَيْن، نَحُون فَيْنَ، نَحُون الطَّلرَفَيْن، نَحُون الطَّلرَفَيْن، نَحُون الطَّلرَفَيْن، نَحُون الطَّلرَفَيْن، نَحُون الطَّلرَفَيْن، نَحُون الطَّلرَفِيْن، الطَلرَق الطَلِق الطَلرَق الطَلرَق الطَلرَق الطَلرَق الطَلرَق الطَلرَق الطَلرَق الطَلِق الطَلِق الطَلِق الطَلَلْق الطَلِق الطَلرَق الطَلرَق الطَلِق الطَلرَق الطَلِق الطَلَلْق الطَلَلْقُلْمُ الطَلِق الطَلِق الطَلِق الطَلِق الطَلِق الطَلَلْق الطَلَلْق الطَلِق ا
  - صل عَلَامَة الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَكُونِ الْوَصْلُ أَوْلَى ، نَحُو: ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْخَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴾.
    - ند مَكَ مَدُ تَعَانُق الْوَقَفِ بِحَيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَى أَحَدِ الْوَقِفَ عَلَى أَحَدِ الْوَقِفَ عَلَى الْآخَرِ، نَحُو: الْوَقِفُ عَلَى الْآخَرِ، نَحُو: ((اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الم

#### دِنْ \_\_\_\_\_\_\_ رِٱللَّهِ ٱلرَّهْ وَالرَّهْ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّحِيهِ

الحَدُللَّهِ رَبِّ العَالِمَين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشَرَفِ المُسَلِينَ، نَبيِّنَا مُحَدِّ وَعَلَىٰ آله وَصَحْبهِ أَجْمَعينَ. أَمَّا يَعَلَىٰ ذَ

قَانطلَاقًا مِنْ حِرْصِ خَادِمِ الحَرَمَينِ الشَّرِيفَيْنِ المَلكِ فَهُدَّ بِرَعَبُدِ الْعَرْبِيرَ آلَ سُعُود - حَفظَهُ اللَّه - عَلَى أُمُور المُسلمِينَ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاهْتِمَامِهِ المَّوْوَفِهِ، وَتَحقيق آماطِمَ، وَتَلييةِ رَعَبَاتِهُمْ في إِصْدَارِطَبَعَاتٍ مِنَ القُرْآزِلِكَ رَمِ بِالرِّوَايَاتِ التَّي يَقَلَى المُسلمُونِ.

فَقَد دَرسَ مُحُمَّعُ اللَّكِ فَهَد لِطبَاعَةِ المُمُحَفِ الشَّريفِ المَدَينَةِ المنوَّرة كِتَابَة مُصْحَفٍ بِرَوَايَةِ الشَّريفِ المَدَينَةِ المنوَّرة كِتَابَة مُصْحَفٍ بِرَوَايَةِ حَفْصِعَن الإِمَام عَاصِم الكُوفي وَرَأَى الحَاجَة إلى ذلك، وَتَمَّتُ كَتَابِتُه في المجَمَّع وَرَاجَعَتُه اللَّجَنَة ذلك، وَتَمَّتُ كَتَابِتُه في المجَمَّع وَرَاجَعَتُه اللَّجَنَة

العِلْميَّة، وَدَقَّقَتُهُ عَلَىٰ أُمَّاتِ كُنِّ القِرَاءَاتِ وَالرَّسَيْمِ وَالضَّبَطُ وَعَدِّ الآي وَالتَّفْسِيرِ ، وَالوُّقوفِ . وَكَانَتِ اللَّجْنَة بِرِئَاسَةِ الشَّيْخِ عَلَى بْزِعَبْدِ الرَّحْن الْحُذَيْفِيّ، وَعُضُويّةِ المَشَايِخ: عَبْد الرّافِع بْن رضُوان عَلى، وتَحَمُّود عَبُداكَ الق جَادُو، وعَبُدالْرزَّاق بَن عَلى إبراهيم مُوسَى، وعَبْد الحَكِيم بْن عَبْد السّلام خَاطِر، وَمِحَّد الإِغَاثَة ولِد الشّيخ، وَمِحَّد عَبْد الرَّحْن ولدأُطُولِعُمْر، وَمِحَد تَمِيم بَرْمُصَطِفَى لِزَعْبِي، ومِحَد عَبْداللّه زَيْن العَابِدين ولدمُّ دالإِغَاثَة. وَبَعَداطِّلاع الْهَيَّةِ الْعُلْيَا لِلمُجمَّعَ عَلَى قُرارِ اللَّجْنَةِ العِلْمِيَّةِ وَافَقَتَ عَلى طِبَاعَتِه في جَلْسَتِهَا المُنْعَقِدَة فى١٤٠٠/١/٢٦ه برئاسة معالى وزير الشوُّونِ الإسكاميّة وَالأُوقَافِ وَالدَّعُوة وَالإِرشَادِ وَالمُشْرِفِ العَام عَلَى المُجُمَّعَ وَذَٰ لِكَ بِالْقَرَارِ ذِي الرَّقَعِ ٥/١٤٢. والمُجَمَّعُ وقَدَ مَّتَ كِتَابَةُ هٰذَا المُصْحَفِ الكَرِيمِ وَمُراجَعَتُهُ والإِذْنُ بطِبَاعَتهِ ، وَمَّ طَبَعُهُ يَحْمَدُ اللَّه ويُسْكُرُهُ عَلَى التَّوْفِيقِ ، وَيَسَأَلُ اللَّه سُبْحَانَه أَن يَفَعَ بهِ المُسْلَمِينَ ، وَأَنْ يَجَزَى خَادِمَ الحَرَمَيْن يَنفَعَ بهِ المُسْلَمِينَ على نَشْر كَتَابِ الله تَعَالَى الجَزاءَ الأَوْفِى في السَّريفيَيْن على نَشْر كَتَابِ الله تَعَالَى الجَزاءَ الأَوْفِى في دُنْيَاهُ وَأَخْرَاهُ .

وَالْحَمَّدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالِكِينَ.

مُحُمَّعُ اللَّلِك فَهَدُ لِطبَاعَةِ المُصْحَفِ الشَّرِيفِ بالمَدِينَ ةِ المنوَّرةِ



### فِهْ سُ الْمِيْ السُّيْوَلِ وَبَكَا إِلَا يُوَلِّلُ الْأَوْلِ الْأَوْلِيَا الْمُؤْمِنَا

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة          | رَقِمُ السُّورَة |
|-----------|----------|--------------------|------------------|
| ١         | مَكيّة   | سُورَة الفَاتِحة   | ١                |
| ٢         | مَدَنيّة | سُورَة البَقَـرَة  | ٢                |
| ٥٠        | مَدَنيّة | سُورَة آلعِمْران   | ٣                |
| ٧٧        | مَدَنيّة | سُورَةِ النِّسَاء  | ٤                |
| 1.7       | مَدَنيّة | سُورَة المائِدَة   | ٥                |
| 17/       | مَكتِة   | سُورَة الأَنعَام   | ٦                |
| 101       | مَكتِة   | سُورَةِ الأَعْرَاف | ٧                |
| 177       | مَدَنيّة | سُورَةِ الأَنفَال  | ٨                |
| ١٨٧       | مَدَنيّة | سُورَة التَّوبَة   | ٩                |
| ۲۰۸       | مَكيّة   | سُورَة يُونُس      | ١٠               |
| 177       | مَكيّة   | سُورَة هُــود      | 11               |
| 740       | مَكيّة   | سُورَة يُؤسُف      | 15               |
| 729       | مَدَنيّة | سُورَة الرَّعِـُـد | ١٣               |
| 700       | مَكيّة   | سُورَة إبرَاهِــيم | ١٤               |
| 777       | مَكيّة   | سُورَة الحِجر      | 10               |
| 777       | مَكتِة   | سُورَةِ النَّحُل   | ١٦               |
| 7.4.7     | مَكيّة   | سُورَة الابِسَرَاء | 17               |
| 798       | مَكيّة   | سُورَةِ الكَهْف    | ١٨               |
| ٣٠٥       | مَكتِ    | سُورَة مَرْيَء     | 19               |
| ٣١٢       | مَكتِة   | سُورَة طـــه       | ۲٠               |
| ٣٢٢       | مَكتِة   | سُورَةِ الأَنبيَاء | 17               |
| 446       | مَدَنيّة | سُورَة الحكج       | 77               |
| ٣٤٢       | مَكتِ    | سُورَة المؤمِنُون  | ۲۳               |
| ٣0٠       | مَدَنيّة | سُورَة الـنور      | 7 ٤              |
| 409       | مَكتِ    | سُورَة الفُرقَان   | 67               |
| 777       | مَكيّة   | سُورَة الشَّعَرَاء | 77               |
| 444       | مَكيّة   | سُورَة النَّــَمْل | 77               |

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة             | رَقِمُوالسُّورَةِ |
|-----------|----------|-----------------------|-------------------|
| ۳۸۰       | مَكيّة   | سُورَةِ القَصَص       | ۸۲                |
| 447       | مَكيّة   | سُورَة العَنكبُوت     | ۲۹                |
| ٤٠٤       | مَكيّة   | سُورَة الــــرُّوم    | ٣٠                |
| ٤١١       | مَكيّة   | سُورَة لُقُــمَان     | ۳۱                |
| ٤١٥       | مَكتِ    | سُورَة السَّجُدَة     | ٣٢                |
| ٤١٨       | مَدَنيّة | سُورَة الأَحْزاب      | 44                |
| 473       | مَكتِ    | سُورَة سَـــبَإ       | ٣٤                |
| ٤٣٤       | مَكتِ    | سُورَة فَاطِر         | ٣٥                |
| ٤٤٠       | مَكيّة   | سُورَة يسَ            | ٣٦                |
| ٤٤٦       | مَكتِ    | سُورَة الصَّافَات     | ٣٧                |
| १०४       | مَكتِ    | سُورَة ص              | ٣٨                |
| ٤٥٨       | مَكتِة   | سُورَة الزُّمَـر      | ٣٩                |
| ٤٦٧       | مَكيّة   | سُورَة غَــَافِـر     | ٤٠                |
| ٤٧٧       | مَكتِ    | سُورَة فُصِّـلَت      | ٤١                |
| ٤٨٣       | مَكتِ    | سُورَةِ الشِّورِي     | ٤٢                |
| ٤٨٩       | مَكتِة   | سُورَة الزُّخرُف      | ٤٣                |
| ٤٩٦       | مَكتِة   | سُورَة الدّخَان       | ٤٤                |
| ٤٩٩       | مَكتِ    | سُورَة الجَاشِيَة     | ٤٥                |
| 7.0       | مَكتِة   | سُورَة الأَحْقَاف     | ٤٦                |
| ٥٠٧       | مَدَنيّة | سُورَة مُحَكَمَّد     | ٤٧                |
| 011       | مَدَنيّة | سُورَةِ الفَـــَـتُـح | ٤٨                |
| 0/0       | مَدَنيّة | سُورَة الحُجُرات      | ٤٩                |
| ٥١٨       | مَكتِة   | سُورَة قَ             | ٥٠                |
| ٥٢٠       | مَكتِ    | سُورَةِ الذِّارِيَات  | ٥١                |
| ٥٢٣       | مَكتِ    | سُورَة الطُّـور       | ٦٥                |
| 770       | مَكتِ    | سُورَةِ النَّجُم      | ٥٣                |
| ۸۲٥       | مَكتِ    | سُورَةِ القَــَـمَر   | 0 2               |
| 077       | مَدَنيّة | سُورَةِ الرَّحْمَان   | 00                |
| 072       | مَكتِة   | سُورَة الوَاقِعَة     | 70                |

3

0

**`** 

Ś

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة                                       | رَقِرالسُّورَةِ |
|-----------|----------|-------------------------------------------------|-----------------|
| ٥٣٧       | مَدَنيّة | سُورَة الحكديد                                  | ٥٧              |
| ०६८       | مَدَنيّة | سُورَة الحِبَادلة                               | ٥٨              |
| ०६०       | مَدَنيّة | سُورَةِ الحَشْر                                 | ٥٩              |
| ०१९       | مَدَنيّة | سُورَة المُتَحنَة                               | ٦٠              |
| 001       | مَدَنيّة | سُورَةِ الصَّفّ                                 | 71              |
| ٥٥٣       | مَدَنيّة | سُورَة الجُمُعَة                                | 75              |
| ००६       | مَدَنيّة | سُورَةِ المنَافِقُون                            | ٦٣              |
| 700       | مَدَنيّة | سُورَةِ التّغَابُن                              | 72              |
| 001       | مَدَنيّة | سُورَةِ الطَّلَاق                               | ٦٥              |
| ۰۲۰       | مَدَنيّة | سُورَة التَّحْريم                               | ٦٦              |
| 750       | مَكيّة   | سُورَةِ المُلْك                                 | ٦٧              |
| ०७१       | مَكتِة   | سُورَة القَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٦٨              |
| ٥٦٦       | مَكيّة   | سُورَة الحَاقّة                                 | ٦٩              |
| AFO       | مَكيّة   | سُورَة المعَارج                                 | ٧٠              |
| ٥٧٠       | مَكيّة   | سُورَة سُئُوح                                   | ٧١              |
| ٥٧٢       | مَكيّة   | سُورَةِ الجِـنّ                                 | 77              |
| ٥٧٤       | مَكيّة   | سُورَةِ المزَّقِبِل                             | ٧٣              |
| 040       | مَكيّة   | سُورَةِ المدَّثِر                               | ٧٤              |
| ٥٧٧       | مَكيّة   | سُورَة القيامة                                  | ٧٥              |
| ٥٧٨       | مَدَنيّة | سُورَة الإِنسَان                                | ٧٦              |
| ٥٨٠       | مَكيّة   | سُورَة المرسَلَات                               | ٧٧              |
| 740       | مَكيّة   | سُورَةِ النَّـــبَا                             | ٧٨              |
| ٥٨٣       | مَكيّة   | سُورَةِ النّازعَات                              | ٧٩              |
| ٥٨٥       | مَكيّة   | سُورَة عَـــبَسَ                                | ۸٠              |
| 7.A°      | مَكيّة   | سُورَة التَّكوير                                | ۸١              |
| ٥٨٧       | مَكتِة   | سُورَة الانفِطَار                               | ۸۲              |
| ٥٨٧       | مَكيّة   | سُورَة المطفِّفِين                              | ۸۳              |
| ٥٨٩       | مَكيّة   | سُورَةِ الانشِقَاق                              | ٨٤              |
| ٥٩٠       | مَكيّة   | سُورَةِ البُّـرُوجِ                             | ۸۰              |

N. Wi

| الصَّفحَة | البَيَان | السُّورَة                                       | رَقِمُوالسُّورَةِ |
|-----------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 091       | مَكيّة   | سُورَةِ الطّارق                                 | ٨٦                |
| 091       | مَكيّة   | سُورَةِ الأَعْلَىٰ                              | ۸٧                |
| 790       | مَكيّة   | سُورَةِ الغَاشِيَة                              | ٨٨                |
| 095       | مَكيّة   | سُورَةِ الفَجُر                                 | ٨٩                |
| ०९६       | مَكيّة   | سُورَة البَــَلَد                               | ٩٠                |
| 090       | مَكتِة   | سُورَةِ الشَّمْس                                | ٩١                |
| 090       | مَكيّة   | سُورَةِ اللَّيْـِل                              | ٩٢                |
| 790       | مَكتِة   | سُورَةِ الضِّحَىٰ                               | 94                |
| 097       | مَكيّة   | سُورَةِ الشُّـرُحِ                              | 9 £               |
| 097       | مَكيّة   | سُورَةِ السِّينَ                                | 90                |
| 097       | مَكيّة   | سُورَة العَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٩٦                |
| 091       | مَكتِة   | سُورَة القَــُدر                                | 97                |
| 091       | مَدَنيّة | سُورَة البَيِّنَـة                              | ٩٨                |
| 099       | مَدَنيّة | سُورَةِ الزِّكْزَلة                             | 99                |
| 099       | مَكتِة   | سُورَة العَاديَات                               | ١                 |
| 7         | مَكتِة   | سُورَة القَارِعَة                               | 1.1               |
| 7         | مَكيّة   | سُورَة النَّكَاثر                               | 1.5               |
| 7.1       | مَكتِة   | سُورَة العَصْر                                  | 1.4               |
| 7.1       | مَكتِ    | سُورَة الهُـُـمَزَة                             | 1.5               |
| 7.1       | مَكتِة   | سُورَةِ الفِــيل                                | 1.0               |
| 7.5       | مَكتِة   | سُورَة قُــرَيش                                 | 1.7               |
| 7.5       | مَكتِة   | سُورَة المَاعُون                                | 1.4               |
| 7.5       | مَكتِة   | سُورَة الكَوْثر                                 | ١٠٨               |
| 7.4       | مَكيّة   | سُورَة الكافِرون                                | 1.9               |
| 7.4       | مَدَنيّة | سُورَة النَّصَر                                 | 11.               |
| 7.4       | مَكتِة   | سُورَة المَسَد                                  | 111               |
| 7.2       | مَكيّة   | سُورَة الإِخْلَاص                               | 711               |
| 7.2       | مَكيّة   | سُورَةِ الفَّـكَةِ                              | 115               |
| 7.2       | مَكتِة   | سُورَةِ النَّاس                                 | 112               |

'n



